# إمبراطورية الشعراء

الشيخ الدكتور:

عائض القرني

#### في بلاط الإمبراطور

الحمد لله حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضي، واصلي وأسلم علي نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن بسنته اهتدي.

أما بعد:

فتحية طيبة يا أبا الطيب فقد حسونا كاس سحرك حتى ثملنا بياناً، أما أبياتك فالنجوم ضياء ورفعة، وأما قصائدك فالحدائق بهجة ونضرة .

من أين جئت يا أستاذ القافية ، وكيف وصلت يا فيلسوف الإبداع.

لقد عاش قبلك وبعدك آلاف الشعراء الذين ملؤوا الفضاء ضجيجاً، والكون صياحاً، ثم ماتوا وماتت أصواتهم، وبقيت أنت منشداً للدهر عازفاً علي نياط القلوب كما قلت أنت:

#### وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعراً اصبح الدهر منشدا

لقد عرفتك من ثلاثين سنة فكنت معي حضراً وسفراً النبي صلي الله عليه وسلم أتمثل أبياتك ، انشد قصائدك ، أحفظ ديوانك، ولكن ذنبك أنك زهدتني في غيرك من الشعراء . وعذرتك أنك سطعت ولمعت وأبدعت.

يا أبا الطيب، أخذنا من قصائدك ما كان شاهداً ومثلاً وحكمة وعبرة، وتركنا غلوك و هجاءك وصخبك، و عسى الجيل أن يعود للبيان العربي ليفهم كتاب ربه وسنة نبيه صلي الله عليه وسلم حق الفهم، لأن الوحي هو المقصود بالتدبر والتأمل و الدر اسة: أما ما سواه فوسائل و أدوات فحسب:

قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقيا

د. عائض القرني

#### المتنبئ

عائض القرني

ما رهبت المنون أو هبت جندا تبتني بالقريض في الناس مجدا قالوا: قد مضى، قلت بل زمانى تبدا حسركسوا فيك مارداً بل ألدا أحرقوا فيك غيظهم فاستبسدا أنت يا مالئ الفافي جــــدا كل أفعى ذاقت من السم وردا أغمدوا في حشاك رمحاً معدا والمنايا خرس وقد جئت فردا فتهم يا عظيم معنى وبعدا أم وردت العراق أم زرت نجدا أم سعيد وابن العميد المقدى؟ أم على ذا الحر أصبح عبدا يعشق الحسن كاتماً ما تبدي أم تخليت طلعة الليث قردا؟ وإلى من تهدى من الشعر وردا؟ أنت يا كاسى الصعاليك بردا قال دعنى أذكيه برقا ورعدا! ومن الذلّ كافراً مرتدا! علم الضاد تركماناً وكردا قال: كلا أنا به أتغدى! كى تراه اصمى وأطغي وأردا! خانباً خاسراً حقيراً مسردا أو قطعت الصحراء سعيــــاً أو حضنت الأيام عزاً وسعدا أو نقشت الصدور غلاً وحقدا قال: كلا طلقت سلمي ودعدا كسيوف بواتر بل أحداً قد اعناقها بجنبية قدا فى بلاط الملوك تروى وتهدي عن معانيك؟ قال لى : كيف تبدا؟

حسبك الله لم تزل تتحدا أنت كالدهر والقوافي ليسال أرجفوا: مات! قلت لا أموت نبشوا فيك عبقريا أديبا اشعلوا منك في الدياجي نجوما كلهم قاتل وكل الضحايا أنعلوا خيلك الأفاعى فهابت اصلتوا في عيونك الموت سيفا كيف أفلت والصحارى زؤام أي ليل ركبت؟ أين الأعادي أنت في الشام أم وصلت عماناً عند من أنزلوك عند ابن موسى عند كافور اصبح العبد حرا أم تريد الحياة أم أنت صب هل رأيت القرود حولك أسدا؟ وعلى من تلقى القريض شجياً أنت يا ملبس السلاطين عـزا أنت يا مشعل الزمان أرحنا عشت بالعز مؤمنا لا يداجى بصر العمى اسمع الصم شعرا بك ينوي الممات أن يتعشى تلبس الثور مطرفاً وهو اعمى تحرق النذل بالقريض فيبقى لم تبال ركبت أدهم ضاف أو لقيت الخطوب في ثوب هول أو ملت القلوب فيك ابتهاجاً اترجى وصال أهيف غر كل شبر مصائب تتلظى تطلب الثأر في حنايا عظيم أنت يا بن الحسين اكبر لغز كيف أنهى الخطاب فيك وأجلو

### وردة من دم المتنبئ

للشاعر / عبد الله البردوني

كاد من شهرة اسمه لا يسمى رامياً اصله غباراً ورسما ناقشاً نهجه على القلب وشما ملحقاً بالملوك والدهر وصما من تلظى لموعة كاد يعمى جاء من نفسه إليها وحيداً حاملا عمره بكفيه رمحأ خالعاً ذاته لريح الفيافي

أرضعته حقيقة الموت حلما وإلى الأعظم احتذي كل عظمي

ارتضاه أبوه السيف طفلاً بالمنايا أردى المنايا ليحيا

وإلي سيف (قرمط) كان ينمي

عسكر الجن والنبوءات فيه

للبراكين للإرادات عزمآ

البراكين أمة، صار أما ( كم إلي كم تفني الجيوش افتداء لقرود يفنون لثماً وضما)

اسمه ( لا) : من أين هذا المسمى؟ إنه يعشق الخطورات جما

ما اسم هذا الغلام يا بن معاذ؟ إنه أخطر الصعاليك طرأ

حكماً فوق حاكميه وخصما قيل: همت به المنايا، وهما يمتطيه برقاً ، ويبريه سهما كالتي أرخت (جديساً) و (طمسا) فيه صاحت إدانة العصر: أضحى قيل: أردوه، قيل: مات احتمالاً قيل: كان الردى لديه حصاناً الغرابات عنه قصت فصورلاً

أطلعت كل ربوة منه نجمأ الندي باسمه إلى الشمس أومى أوراق الحبر كالربى في يديه العناقيد غنت الكاس عنه

أم تري يرتضى نقاء وعدما؟ واحتيال الغنى من الفقر أقما ینحنی، کی یصیب کیفاً وکما سوف تختاره الضرورات رغما جبروت الهبات أعلى وأكمى

هل سيختار ثروة واتساخاً؟ ليس يدرى، للفقر وجه قمىء ريما ينتحي ملياً، وحيناً عندما يستحيل كل اختيار ليت أن الفتى \_ كما قيل \_ صخر لو بوسعى ما كنت لحماً وعظما هل سأعلو فوق الهبات كمياً؟

أنعلوا خيلة نضاراً ليفنى سيد الفقر تحت أذيال نعمى ( غير ذا الموت أبتغي، من يريني سيد الفقر تحت أذيال نعمى

فائراً، أحتسبه جمراً وفحما يرتعيني ، أحس نهشاً وقضما للنوايا، أمضى من السيف حسما أين ادمى، ولا يرى اصمى مثلما يشتريه نبيذا ولحما جسمه من أديمه وهو مغمى معبداً ها هنا، وبنكين ثما بايعاً شارياً، نعياً ويتما وإلى كم أبني على الوهم وهماً؟ أقتضيها تلك المقاصير هدما)

أعشق الموت ساخناً، يحتسيني أرتعية، أحسه في نيوبي وجدوا القتل بالدنانير أخفى ناعم الذبح، لا يعي أي راء يشترى مصرع النفوس الغوالي يدخل المرء من يديه وينفى یبتدی مبغی هنا، ثم یبدو يحمل السوق تحت إبطيه، يمشى من تداجي يابن الحسين؟ (أداجي أوجهاً تستحق ركلا ولطما كم إلى كم أقول ما لست أعنى؟ تقتضيني هذى الجذوع اقتلاعا

ينتهى ينتهى ، ويدنو ولما ( هل يسمى تورم الجوف شحما)؟

يبتدي يبتدي، يداني وصولاً هل يري غير ما تري مقلتاه؟

وهو ينشق: بين ماذا وعما أعنف الاختيار: إما ، وإما ووصيفاته: أفاع وحمى من ضوارى الزمان مليون دهما؟ لم تزدنی بها المرارات علما)

في يديه لكل سينين جيم لا يريد الذي يوافيه، يهوى كل أحبابه سيوف وخيل ( یا ابنة اللیل کیف جئت عندی الليالي \_ كما علمت \_ شكول

هل نثير النقود يرتد نظما؟ عاريات: فهل تحديث ظلما؟ حمرة تنهمي رفيقاً وشماً؟ فلماذا يجف والغيث أهمى؟ زادت الحادثات، وازددن عقما؟

أه يابن الحسين:ماذا ترجي؟ بحفيف الموز ترمى سيوفأ كيف تدمى ولا تري لنجيع كان يهمي النبات والغيث طل الأن الخصاة أضحوا ملوكا

( هل اقول الزمان أضحى نذيلا؟ ربما قلت لى: متى كان شهما؟ لست أرضى الحوداث الشمط أما اسهماً من سهام (كافور) أرمى)

هل اسمى حكم الندامي سقوطاً؟ ﴿ رَبُّمَا قُلْتُ لَى : مِتَّى كَانَ فَخُمًّا؟ ﴿ أين ألقى الخطورة البكر وحدى؟ أبتغى يا سيوف ، أمضى وأهوى

كل شيخوخة، صبي مدلهما كان يستحلف الذميم الأذما \_ یا منایا \_ کما یعیشون زعما؟ لا يرى للتحول اليوم حتما؟ أنفت أن تحل طيناً محمى؟

شاخ في نعله الطريق وتبدو كلما انهار قاتل ، قام أخزي هل طغاة الورى يموتون زعماً أين حتمية الزمان؟ لماذا هل یجاری، وفی حنایاه نفس

#### إمبراطورية الشعراء ما الذي تبتغي؟ أجل واسمى (ساءلت كل بلدة: أنت ماذا؟ لعبة في بنان ((لميا)) و ((ألمي)) غير كفي للكاس، غير فؤادي قلبه وحده من البحر أطمى؟ كيف يرجو أكواز بغداد نهر من نخيل العراق أجنى وأنمى كان أعلى من ( قاسيون) جبيناً للبراكين كان أماً: أيمسى لركام الرماد خلاً وعما؟ لا ألبي ، يا موطن القلب مهما.. (حلب یا حنین، یا قلب تدعو غير هذا وغير ذا الحكم حكما اشتهي عالماً سوي ذا، زماناً أين أرمي روحي وجسمي، وأبني لي، كما أستطيب روحاً وجسما؟) : هل ألاقى فدامة القتل فدما؟ خفف الصوت للعداء ألف سمع : أتخذ حيطة : على من ومما؟ يا أبا الطيب اتند: قل لغيري كلهم (ضبة) فهذا قناع ذاك وجه سمى تواريه حزما وجه غتمامه أريد الأتما ( الطريق الذي تخيرت أبدي مت غماً: يا درب ((شيراز)) أورق من دمی کی یرف من مات عما دون إطلاق برقه، كل مرمى أصبحت دون رجله الأرض، أضحى هل يصافى؟ شتى وجوه التصافى للتعادى وجه وإن كان جهما أين لاقي مودة غير أفعي؟ هل تجلى ابتسامة غير شرمى؟ أهله كل جذوة كل برق كل قفر في قلبه وجه ((سلمي)) ينمحي حجمه ليزداد حجما تنمحى كلها الأقاليم فيه تحت أضلاعه ((ضفار)) ورضوي وعلي ظهره ((اثینا)) و ((روما)) من تقاطيع وجهه ((باب توما)) يغتلى في قذالة ((الكرخ)) يرنو التعاريف تجتليه وتغضي التناكير عنه ترتد كلمي كلهم يشربونه وهو أظما كلهم يأكلونه وهو طاو تحت أجفانهم من الجمر أحمى كلهم لا يرونه وهو لفح في حناياهمو يدمي ويدمي حالو، حصره فأذكوا حصاراً وإلى اليوم يقتل الموت فهما جرب الموت محوة ذات يوم

# قصتي مع البيان

كنت في الصبا اعجب بالكلمة الجميلة، أنصت لها. أتمتع بحسنها، يشدني جرسها، يخلبني سرها، يدهشني أسرها، اسمع الكلمة البليغة من النثر والشعر فأجد لذة في سماعها ، وتغمرني فرحة في تأمل بيانها، فالبيان سواء كان قرآنا أو حديثا أو شعرا أو رواية هو منهي الإبداع لدي، وأحيانا أتناول كلمات من القرآن فأقرأ ما كتب عنها المفسرون والبلاغيون ثم أعود بنفسي متأملا متفكرا متدبرا، فأجد لها في أعماقي معاني لا أيستطيع أحيانا أن أعبر عنها بلساني، وكم هي الآيات التي هزت كياني، وحركت أشجاني، وزلزلت أركاني، وقد تكون هذه الآيات وعظا، أو قصصا، أو حوارا، أو خطابا، أو وصفا، المهم أنني أعيش مواقف من التأثر لروعة البيان وجمال الخطاب.

وفي عام ١٤٠٠هـ كنت مع سماحة الشيخ الإمام العلامة / عبد العزيز بن باز في جازان لافتتاح مخيم دعوى هناك، وبدأ الحفل بآيات من أول سورة فصلت، قارئها طالب جميل الصوت، حسن الأداء، رخيم النغمة، وكنت قريب عهد بقراءة السيرة، وقصة السورة؛ فتأثرت وأنا جالس بين الناس وأصابني اندهاش ، ودعيت بعدها بفقرتين لإلقاء قصيدة؛ فلما ألقيت ما يقارب عشرة أبيات وكانت أربعين بيتاً لم أستطيع المواصلة، وشعرت بتعب وإعياء، فقطعت الإلقاء فجأة وجلست، وكان الموقف لافتاً للنظر، وما ذاك إلا لما بقي في نفسي من تأثر بالغ أثر علي مشاعرى و عواطفى.

وصلينا في الحرم المكي صلاة التراويح فرفع الإمام صوته بقوله تعالى: )فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ) (محمد: الآية ١٩) ، وارتج الحرم بالصوت، ولكنه بلغ الأعماق فلا أدري هل أعجب من هذا البيان الآسر، أم من هذه الفخامة والإشراق والإعجاز، أم من هذا الصدق واليقين والعدل؟!

كنت اقف علي بعض الجمل من القرآن فأفصلها كلمة كلمة كما يفصل الدر من عقده، والجوهر من خيطه، وقفت مرة عند قوله تعالى: )والنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ) (قّ: ١٠) فتأملت كلمة (باسقات) وجمالها، فإذا لها مدلول غير مدلول طويلات؛ لأن الباسق الطويل في حسن ورواء، وكذلك كلمة: (طلع) كيف اختارها من بين كلمة ثمر وحب ورطب وبسر ونحوها وكلمة: (نضيد) وما فيها من جمال ودلالة وإشراق يذكرك بالعقد الزاهي من الجوهر.

وقرأت قوله تعالي عن كتابه: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) (فصلت: ٤٢) فهزني هذا الكلام الجليل، ثم عدت إلي مصطفي صادق الرافعي، فإذا هو مندهش لهذه الآية، مأسور لجزالتها وفصاحتها. ومرت به آية: ) فجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ) (سبأ: الآية ١٩) فوقف متأملاً صامتاً منبهراً من هذه الإجادة

والإيجاز والإعجاز، ثم طالعت مذكرات الإبراهيمي الجزائري فإذا هو يدبج أروع الكلام عن هذه الآية، ويعلن اندهاشه من هذا الكلام المشرق السامي الراقي.

وعشت مع سورة الجن، فكأني في عالم الجن والأنين، يبهرني اللفظ وياسرني المعني، وتذهلني الفصاحة، ويهزني الإعجاز ، ثم أعذر الجن وهم يقولون : (إنّا سَمِعْنَا قُرْ آناً عَجباً)(الجن الآية ١)، وأقرأ كلام سيد قطب فإذا هو يعيش تلك اللحظات من الانبهار والاندهاش لهذا الكلام وكم هي الآيات التي أوقفتني وسلبت لبي، وذهب بي الإعجاب بها كل مذهب، وتمنيت أن عندي من البيان ما يعبر عما يدور بخلدي من معان كامنة مستورة في الحشا، وكنت أردد آية: (وقيل يَا أرْضُ ابلغي مَا عَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأُمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بَعض الأصدقاء ليشاركني هذه المتعة ، ثم أجد عبد القاهر الجرجاني يبسط الكلام عن اعجاز هذه الآية ووجه البيان والبديع فيها .

ووقفت عند آية: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَعْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانَ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء)(المائدة: الآية ٢٤)، فعجبت لقوة هذا الحديث الذي ينسق قلاع الباطل، ويحطم أسوار الزور، ويجتث شجرة العناد والتمرد.

وطالعت عالم البيان في حديثه صلى الله عليه وسلم وتأملت أحاديثه العذاب الرطاب، وكلامه الجزل الفخم وذهبت مع الشعر فحفظت منه الكثير ورويت الكثير، ولكن الذي أحفظه هو الذي يعجبني ويطربني.

وسافرت مع المحدثين، والنفلة والمؤرخين، والمفسرين، وأهل اللغة والأدباء، أقف مع الرائع الجميل من كلامهم وأعيد القطعة الماتعة من كلام الذهبي، والوقفة الصادقة لابن تيمية والمقولة المؤثرة لابن القيم، والمداخلة الخلابة للجاحظ، والعرض الشائق لابن خلدون ونحوهم، وأكثر ما يشدني في ذلك البيان وحسن السبك، وجمال اللفظ، وقوة المعني وسطوع البرهان.

جلست مع صديق لي فقرأت عليه هذه القطعة للجاحظ إذ يقول: جعلاً فداك، وإنما أخرجك من شيء إلي شيء وأورد عليك الباب بعد الباب، لأن من شأن الناس ملالة الكثير واستثقال الطويل؛ وإن كثرت محاسنه، وجمت فوائده، وإنما أردت أن يكون استطرافك للآتي قبل أن ينقضي استطرافك للماضي، ولأنك متي كنت للشيء متوقعًا، وله منتظرًا، كأن أحظى لما يرد عليك، وأشهى لما يهدي إليك وكل منتظر معظم، وكل مأموم مكرم، كل ذلك رغبة في الفائدة، وصبابة بالعلم، وكلفا بالاقتباس، وشجاً على نصيبي منك، وضننا بما أؤمله عندك ومدارة لطباعك واستزاده من نشاطك، ولأنك على كل حال بشر، ولأنك متتاهى القوة مدبر.

كررت هذه القطعة الفائقة ،فكأنني أجد طعمها في فمي قطعة من الشهد ، وزلالاً بارداً من معين صاف، وبقيت أقلبها في عيني تقليب الدرة في اليد، والفكرة في القلب، والخاطر في الضمير، وأنت لو تأملت هذه القطعة النثرية الفائقة للجاحظ لوجدتها في أوج البيان، وقمة الفصاحة بعيدة عن التزويق والتكلف ، سليمة من التبذل والرعونة، ساحرة فاتنة.

وإنما ذكرت هذا مثلاً ، وإلا فكم من مقالة وقطعة وقصيدة توقف اللبيب وتدهش الفطن من حسنها وروعتها.

أسمع الخطيب والواعظ والمعلم والمفتي والشاعر والمحاضر فلا يملك إعجابي إلا المتفرد في بيانه ، المتوحد في اختيار مفرداته ، واصطفاء كلماته، وانتقاء جملة، أما الهذر والحشو والإكثار النبي صلي الله عليه وسلم فكل يستطيعه وهو المبذول المملول المرذول المدخول!.

حدثتي أحد الأدباء: أن (هتلر) أراد أن يلقي خطاباً للعالم يوم زحفت جيوشه غلي موسكو، يملأ به المكان والزمان ،فامر مستشاريه باختيار أقوس وأجمل وأفخم عبارة يبدأ بها خطابه الهائل للعالم، سواء كانت من الكتب السماوية، أو من كلام الفلاسفة ، أو من قصيد الشعراء، فدلهم أديب عراقي مقيم في ألمانيا علي قوله تعالي: )اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ) (القمر: ١) فاعجب (هتلر) بهذه الآية وبدأ بها كلمته وتوج بها خطابه.

قف مع هذه الآية ورتلها وتأملها لتجد فخامة في إشراق، وقوة في إقناع، وأصالة في وضوح.

وقرأت مقالة لأديب يهاجم أديباً آخر سرق له مقالات ونسبها إليه، فجعل عنوان هذه المقالة قوله تعالى: (أيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لسارِقُونَ)(يوسف: الآية ٧٠) فبقيت مع العنوان متأملاً مكرراً معجباً ، وأهملت المقالة!؛ ولهذا فإنك تعذر كل من أسره القرآن واستمال قلبه وسيطر علي روحه، حتى إن أحد العرب صلى خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فسمعه يقرأ: )يوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنَّمَ دَعًا) (الطور:١٣) فكاد قلبه أن يطير ، وسمع آخر قوله تعالى: )أمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْر شَيْءٍ أمْ هُمُ الْخَالِقُونَ) (الطور:٣٥) فذهل وتحير من بلاغتها وجمالها، وهذا الذي حمل الوليد بن المغيرة ليصبح صيحة المعترف ويقول: (( إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه).

إن صرعي الشبهات لا يعجبهم القرآن، وإن عبيد الشهوات لا يهزهم هذا الكتاب العظيم؛ إن القرآن يعجب سليم الفطرة، بريء الضمير، حي القلب، مشبوب العاطفة، متوقد الذهن، صافي القريحة، فهذا أرض طيبة خصبة لغيث البيان ومطر الفصاحة العذب.

مرت بي مئات المقالات والقصائد؛ فوجدتها ثقيلة وبيلة لا تستحق الاهتمام والمطالعة، مهلهلة السبك ضعيفة البناء، ركيكة اللفظ ، ماتت قبل أن تولد، ودفنت قبل أن تحيا جزاء وفاقاً، وبقيت الكلمات الآسرة الساحرة الساطعة خالدة خلود الحق، لامعة لموع الفجر، جميلة جمال الإبداع.

طالع كتاب (صيد الخاطر) لابن الجوزي، وكرر كلماته، وأعد جملة لتدرك سر شيوع هذا الكتاب وذيوعه وخلوده؛ إنها الفكرة الرائدة في ثوب جميل، والتوجيه الصادق في قالب بديع، والمعني العميق في لفظ بهيج مشرق، يقول ابن الجوزي في كتاب طيب الذكر (( إلا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض بواطنهم كظواهرهم بل أجلي، وسرائرهم كعلانيتهم بل أحلي ، وهممهم عند الثريا بل أعلي ، إن عرفوا تتكروا ، وإن رئيت لهم كرامة أنكروا فالناس في غفلاتهم، وهم في قطع فلاتهم، تحبهم بقاع الأرض ، وتفرح بهم أفلاك السماء، نسأل الله عز وجل التوفيق لاتباعهم، وان يجعلنا من أتباعهم)).. انتهي كلامه ولكن لم ينته أثره ولا نوره ولا أسره ولا جماله، إن البحث عن البيان في الكلام متعة؛ لا يعادلها متعة ارتياد الروض الأخضر، والخميلة المائسة ولا يعادلها مجلس أنس، أو رحلة سياحة ، وقد وصف أحد البلغاء كلام أحد الأدباء فقال: إذا تحدث فكأن السحر دب في جسمك، وهذا معني قوله صلي الله عليه وسلم: (( إن من البيان السحر أ))، فهو يفعل السحر في خلبه للب السامع ، يقول ابن الرومي:

وكلامها السحر الحلل لوانه ود المحدث أنها المسلم المتحرز ان طال لم يملل وإن هي أوجزت ود المحدث أنها لم توجيز والكلمات الجميلة هي التي نقشت في أذهاننا وكتبت في قلوبنا، فبقيت وعاشت : أقرا كلام علي بن أبي طالب \_ رضي الله عنه \_ فأكرره كأنني اشرب زلالأ بارداً حلواً علي ظماً في قيظ، حتى عقد له ابن كثير في تاريخه فصلاً عنوانه: باب في كلماته الحاصلة التي هي إلي القلوب واصلة، ولما افتتح البخاري كتاب الرقاق من صحيحه ذكر قول علي: ((إن الدنيا ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة ارتحلت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة، ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغداً حساب بلا عمل)) فأنظر إلي هذا الإيجاز مع قوة المعني وحسن الفواصل ، وبر اعة الإيراد، وجمال العرض.

ولما بدأت في مطالعة (الكشاف) للزمخشري بدأ ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: والصلاة والسلام على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المذكور في التوراة والإنجيل...إلى آخر الكلام الجزل الفخم، ولحسنه حفظته.

عن أول طبعة لمصنف ابن أبي شيبة طبعت في الهند، قدم لها أحد علماء الهند مقدمة باردة سامجة متفككة متهالكة، حتى صارت مصدر نادرة في المزاح، وما هذا إلا لأن الرجل يكتب بغير لسانه، وما غاص في مفردات اللغة العربية، وما

تمتع بجمالها فهو غريب، وإنك لتسمع العالم يفتي، والمعلم يدرس، والخطيب يتحدث، والشاعر يلقي، فتعرف قوة هؤلاء من ضعفهم وبيانهم من عيهم من أول وهلة؛ لأن الكلام الباهر الجميل الساطع لا يخفي حسنه، ولا يجهل قدره.

إن أساطين البيان حفروا كلماتهم في ديوان التأريخ، وذاكرة الأجيال لأن الإبداع له خلود، والتفوق له ذيوع، والتفرد له امتياز.

قال أحد الخلفاء لبليغ: ما البلاغة؟ قال هي: أن لا تبطئ و لا تخطئ. قال مثل هذا؟ قال مثل هذا؟ مثل هذا؟، وانظر كيف أوجز وأعجز . فما أسرع جوابه وأحسن صوابه.

ومدح رجل علياً \_ رضي الله عنه \_ وكان يبغض علياً \_ فقال له علي: أنا فوق ما في نفسك ودون ما تقول، وقال له رجل: لماذا اتفقت الأمة علي الشيخين، واختلف عليك، قال لن رعيتهم أنا وأمثالي، ورعيتي أنت وأمثالك! فقل لي بربك أي جواب هذا الذي كأنه أعده من شهر.

لقد حرمنا متعة البيان بسبب هذا الهذيان، كلام طويل ثقيل وبيل، وتكرار وتبذل، حتى إنك لتسمع الخطيب يتكلم ساعة كاملو ولو جمع ما قال في خمس دقائق لأحسن إلى نفسه وإلى السامعين.

إن السيلان الخطابي، والثرثرة في الحديث شيء ، والبيان والبلاغة شيء آخر ، البيان هو أن تصيب المحز وتشفي النفس وتبلغ حجتك. ولولع النفس بالبيان ، وتعلق القلب بالفصاحة؛ سافرت مع أبى الطيب المتنبئ لجمال شعره وروعة بيانه، وجزالة لفظه، وبراعة عرضه، وأما مبادئه ومذهبه في الحياة فلنا معه حديث آخر في هذا الكتاب.

# مملكة البيان (ادْخُلُوهَا بسلام آمنين)

(الرَّحْمَنُ عَلَمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْأِنْسَانَ عَلَمَهُ الْبَيَانَ) فصار هذا المخلوق بالمنطق آية باهرة علي عظمة خالقه، وصار بالبيان مخلوقاً كريماً يقول الكلمة فتخلب الألباب، وينطق اللفظة فتدهش العقول، يصوغ من الحروف سحراً، ويجري من الجمل نهراً، يهدي الجموع الثائرة بخطاب، ويحرك القلوب الخامدة بموعظة وإن العبارة البليغة الباهرة لهي أجمل من اللوحة الهائمة في الحسن وإن الجملة الموحية الآسرة الأخاذة لهي أبرع من ريشة الرسام العبقري، وإن أهل العقول الراشدة السوية يجدون في مطالعة البيان من المتعة واللذة ما لا يجدونه في مشاهدة الخمائل المائسة، والجداول الرقراقة.

واعلم أن قوت القلوب موائد من المعاني الجميلة الخلابة، وإن زاد النفوس لهو مدد من البينات، وإن معين الأفئدة الرقراق لهو عين من الإبداع في القول يشرب بها النبلاء يفجر ونها تفجيراً.

إن من أعظم أوصاف رسالته صلي الله عليه وسلم أنها ذات بيان باهر ، وبلاغة فائقة، وتأثير عجيب، ودونك هذا القرآن الكتاب الخالد، والمعجزة الظاهرة، التي شدهت العقول، وهزت الأنفس، حتى أنصتت لها البصائر بإمعان، وأخبتت لها الأرواح في خشوع، فاهتزت لهذا البيان، وربت بهذه البلاغة ، وأنبتت من كل زوج بهيج من الإيمان والعطاء والتضحية.

كان رسولنا صلي الله عليه وسلم افصح الناس مل الناس، وأبلغ البشر جميع البشر، فجاء خطابه غيثاً هنيئاً مريئاً، يهجم علي القلوب القاحلة فإذا هي حدائق ذات بهجة ببركة هذا الكلام، فصارت جملة صلي الله عليه وسلم حديث السمار، وزاد الركب، اشهر من الأمثال، وآنس من العافية، وأجمل من طلعة الفجر الباهية، ولأن المتفوقين من الناس والبارعين من العقلاء يطربون لأسرار إعجاز في البيان، ولطائف الإلهام في القول، ونكات الفصاحة في الحديث، ولقد أمر الله تعالى رسوله صلي الله عليه وسلم أن يهز الأنفس بالقول المؤثر فقال: ( وَقُلْ لَهُمْ فِي الْفَسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً) (النساء: الآية ٢٦) فبالقول البليغ تقوم الحجة، وتتضح المحجة، ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق.

وقد أحببنا أن نسافر مع الكلمة الشاردة الفريدة، والجملة الناصعة المشرقة والقول الفصيح الجذاب فاخترنا شاعراً لامعاً وأديباً باقعة، وعبقرياً فذا، تجذرت كلماته في قلوب رواد الإبداع ، وغاصت إشراقاته في نفوس محبيه، هذا من حيث جمال شعره، وروعة قصائده،وسحر بيانه، وأما من حيث مذهبه ومنهاجه في حياته فلنا معه وقفات ومؤاخذات ، لا نظلمه ولا نهضمه، ولا نفرط عليه ولا نطغي، بيننا وبينه ميزان الإنصاف، لا يضيع حبة خردل من الحقيقة، وأمامنا وأمامه كتاب المروءة والعدل، لا يغادر صغيرة من الإبداع ولا كبيرة من جواهر البيان إلا أحصاها.

فمرحباً بملك الشعراء في مملكة البيان، ونحييه بقوله هو:

يا فخر فإن الناس فيك ثلاثة مستعظم أو حاسد أو جاهل وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل

وسوف نقرأ المتنبئ قراءة المتلمس للبيان، المشغوف بالحسن، المتلهف علي الإبداع، وهو الذي يقول لنا:

لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه

وقد أبدع في هذا البيت، وإليك بسطه بالنثر، فهو يقول لك: أرجوك لا تثرب علي المشتاق المحب في تلهفه وتوجعه واحترافه، ولا تلمه علي زفراته والتهاب حشاياه، واضطراب جوانحه، فإنه معذور بما يحمل من حب، وما يجد من صبابة، فما

دام انك لم تذق ما ذاق من اللوعة والأسى، فلماذا \_ رعاك الله \_ تلومه وتؤنبه؛ لأن حالك غير حاله.

ونحن في قراءة شعر المتنبئ نجد من هذه اللوعة والاشتياق والتأثر ما نرجو معه أن يعذرنا لائمونا، ولا يثرب علينا أحد من الناس هذه النزعة الأدبية، والغرام البياني مع كل لفظ جميل ساحر.

### المتنبئ

تجاوزنا السيرة الذاتية، وتخطينا التراجم التقليدية، ووصلنا إلي نتاج هذا الشاعر مباشرة؛ فالمتنبئ عندي ملك الشعراء؛ لأن للشعر وزيراً وأميراً وقاضياً وفقهياً ، ولكن مملكة الشعر لملكها احمد بن الحسين المتنبئ لمجموع محاسنه، وكلية إبداعه، وقد يفوقه في قصيدة أو بيت واحد غيره من الشعراء، لكن مجموع شعره لا يفوقه فيه شاعر ولهذا يقول:

أنا السابق الهادي إلي ما أقوله إذا القول قبل القائلين مقول

وهذا الشاعر انصهر مع الكلمة، وذاق البيان، وأشرب في قلبه الفصاحة فذابت حشاياه، وغلت مراجل فكره بجواهر من القول فاقت الوصف، والذي يعجبك في المتنبئ هذا الاحتراف والإشراق، فهو محترف بهمومه وهمته وطموحاته، مشرق بعبقرية وإبداعه ونبوغه، وهو كما قال في ممدوحه:

وإن تفق الأثام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال

ولك أن تقف أمام هذا البيت الذي يغنيك عن إسهاب من القول، وحواش من الحديث ، فهو كما يقول لممدوحه: إنك وإن تفوقت علي أقرانك ، وتفردت بصفاتك عن بني جنسك، وتميزت هذا التميز المنقطع النظير ، فلا غرابة في ذلك ، فإن المسك على ندرته وشرفه وطيب رائحته وارتفاع ثمنه؛ من جنس دم الغزال.

# البطاقة الشخصية:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعت كلماتي من به صمم

هذه ترجمة موجزة للمتنبئ ، فليس يهمنا معرفة اصله وفصله ونسبه وحسبه، بل نريد إبداعه ولموعه كما قال الشاعر:

أنا لست مهتماً بأصل قبيلتي ورائي قريش أم ورائي تغلب فليست بلادى ببرقاً أو خريطة ولكن بلادى حيث اسطيع أكتب

فهو يقدم لنا نفسه بهذا البيت علي أنه موهوب ، فرض نفسه علي الناس بشعره وأدبه حتى إن الأعمى الذي لا يبصر شيئاً نظر إلي أدبه، لقوة تأثيره، وسطوع تعبيره، وبلاغة تصويره، والأصم الذي لا يسمع شيئا أنصت لكلماته النافذة الأسرة الباهرة.

أما شعره ، فيكفيه أن الدهر أحد رواة شعره، والأيام والليالي أصبحت تردد هذا الإبداع وتغنى هذا السحر الحلال:

وما الدهر إلا من رواة قصائدي إذا قلت شعراً اصبح الدهر منشداً فسار به من لا يغني مفرداً وغني به من لا يغني مفرداً

### مطالع قصائده:

المتنبئ يخطف الأضواء ببريق مطالعة القوية النافذة، ومطلع القصيدة كالوجه من الجسم، والعنوان من الكتاب؛ لأنها اول ما يطرق السمع، ويصل إلي القلب، فهو يختار المطاع بعناية، ويجود أول القصيدة، حتى صارت مطالعة كالأمثال إشراقا، واسمع بعض أجزاء لهذه المطالع، ثم بسط القول في ذلك؛ يقولك ((وأحر قلباه ممن قلبه شبم)) ويقول: (( لكل امرئ من دهره ما تعودا)) ويقول: ((حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا)) ويقول: (( باد هواك صبرت أم ام تصبرا)) ويقول: (( بخيل عندك تهديها ولا مال)) ويقول: (( بم التعلل لا أهل ولا وطن)) ويقول: (( نعد المشرفية والعوالي)) ويقول: (( فراق ومن فارقت غير مذمم)) ويقول: ((لا تعذل المشتاق في أشواقه)) ويقول: (( عدوك مذموم بكل لسان)) إلي آخر الكل المطالع التي تفرض حسنها على بصائر عشاق البيان.

فهو لا يبدأ في قصيدته ضعيفاً، ولا متخاذلاً، بل يحتفل بأول كلمة يقولها في قصيدته ، ويمنحها من رشاقة عباراته، وحلاوة منطقه، وطلاوة سحره ما يجعل هذا المطلع محفوظاً سائراً شارداً.

أراد أن يعاتب سيف الدولة، وأن يتوجع أمامه، وأن يتوجع عنده من حساده ، ،ان يشكو إليه من خصومه؛ فماذا عسي أن يبدأ به لهذه القصيدة، هل يبدؤها بحكمة؟ لا، هل يبدؤها بغزل؟ لا ، بل الأحسن أن يقول في أولها: (( واحر قلباه)) هكذا صارخة قوية متمردة، تتقطع معها كبده وأنينا ، ويتمزق مع آهاتها وزفراتها ما بقى معه من قلب مكلوم، وروح منهكة مضطربة.

ودخل علي امير ليهنيه ويبارك له، فليس للغزل والغرام هناك مقام، وليس للحكمة مناسبة، وإنما بدأ معتذراً ومتلطفاً ليقول:

#### لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال

وهو مطلع فائق بكل معاني الكلمة ، آسر بكل مدلول الأسر، غاية في الحسن، وآية في المتعة، حتى صار أنشودة عذبة على شفاه الرواة، ومثلاً شروداً على

ألسنة الحداة . وكأني به يمد صوته بحرف (( لا)) ثم يرسل البيت ليكون أجمل من الهدية وأثمن من العطية.

يريد أن يصف همة سيف الدولة، وعلو قدره، وارتفاع درجته بما حققه من نصر، وحازه من مجد فيبدأ بقوله:

علي قدر أهل العلم تأتي العزائم وتأتى علي قدر الكرم المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم

وأنت إذا سمعت هذا البيت وقر في خلدك ، واستوي في فؤادك، فسوف تعلم أن الرجل سوف يحلق بإبداعه في عالم الهمة، وسماء التضحية ، ودنيا العظمة، فهو يقدم لك عنوان الكتاب، ومفتاح الباب، ولجام الفرس؛ لتتهيأ لما سوف يبثه من مديح راق ، وثناء عبق وإشادة سامية.

يريد أن يخبرك بحاله بعد الفراق والبعد ونكسة البال، وضيق الصدر وتكالب الأعداء ، وقلة النصر ؛ فيقذف بهذه العبارات أولاً:

ولا نديم ولا خل ولا سكن

بم التعلل لا أهل ولا وطن 🤝

فتفهم أن الرجل محترف بمعاناته ، ملتهب بآلامه، تكاد نياط قلبه أن تتقطع، وتوشك أعصابه أن تتمزق ، فهو يتساءل متعجباً من حاله، لماذا يتعلل ويتصبر وليس عنده أهل يأوي إليهم، فيبثهم وجده، ولهيب صدره، وليس لديه وطن لأنه غريب مرتحل، وليس عنده صديق؛ فقد خانه الكل، وتنكر له الجميع، وما عنده محبوب يبثه نجواه، وينفث فيه شكواه، وأيضاً ليس عنده سكن يضمه ويحتضنه، فهو في حالة أبلغ وصف لها هذا البيت ، وياله من مطلع ذائع فائق.

ويذهب طريداً شريداً إلي كافور، وقد تقطعت به الحبال، وضاقت به الآمال، وأظلمت أمامه السبل، فلا يبدأ بالمدح؛ لنه في شغل شاغل عنه، ولا يستفتح بالغزل؛ لأنه يتلظى بالمرارة، ولا يقدم الأمثال؛ لأنه في عالم المعاناة والغربة، وإنما يقذف بهذه الحكمة التي تدل علي ما وراءها من كرب شديد، وحزن بالغ، وبال كسيف أسيف:

كفي بك داء أن تري الموت شافياً وحسب المنايا أن يكن أمانيا تمنيتها لما تمنيت أن تـــرى صديقاً فاعيا أو عدواً مداجياً

يا الله! إلى هذه الدرجة من البلوى يصل هذا العبقري الفذ، إلى درجة يتمني فيها المنايا الحمر الكوالح، ، وإلى حد يري ان دواءه يمكن في الموت، فإذا وصل الحال إلى هذا المستوي ، فحسبك بها بلية كبرى ومصيبة عظمى، حتى إن

إمبراطورية الشعراء شاعرنا فقد كل صديق، ولم يجد حتى عدواً مجاملاً ، بل كلهم أصبحوا أعداءه؟ لأنه ناجح فحسب ، وهم كلهم أعداء النجاح. أما كافور فيريد مدحه وتبجيله وتفخيم أمره؛ فينفجر بهاذ المطلع الذي كأنه إطلاله بدر من سحب، أو إشراقة نجم من حجب، أو طلعة فجر في الآفاق، يقول: ولو كان من أعدائك القمران عدوك مذموم بكل لسان كلام العدى ضرب من الهذيان ولله سر في علاك وإنما هكذا بدأ قصيدته قوياً لامعاً فياضاً، وإنظر إلى قوة الأسر، وبراعة الاستهلال، وإشراق الكلمات، وجزالة الجمل، فكأنه يفصل ثوباً زاهياً على ممدوحه، أو يضع على هامته تاجأ مرصعاً ، فهو يحطم شبه أعداء ممدوحه، وينسف أباطليهم، ويدفع اقوالهم بهذا القول البليغ السار، حتى لما سمع أحد العلماء هذا المطلع المرار قال: هذا والله هو الشعر . ولكنه يحارب حتى في مصر، وتضيق به الأرض بما رحبت كما وصف حاله: غريب من الخلان في كل بلدة ماذا عظم المطلوب قل المساعد ويصل إليه عيد الفطر وهو في مصر، فلا يفرح بالعيد ولا يبهج به، ولا يحتفي به؛ لأنه غريب شريد طريد مكبوت، بل ينفجر ناقماً غاضباً باسراً عابساً ليقول: بما مضى أم لأمر فيك تجديد عيد بأية حال عدت يا عيد فلیت دونك بید دونها بیسد أما الأحبة فالبيداء دونهم بهذا المطلع البارع المعبر المصور يبدأ بكاءه، ويستهل عويله، فهو أبدأ غاضب كالليث، جاهم كالليل، ثائر كالبركان، عاصف كالريح، يعلن للمشاهدين كل ساعة

بهذا المطلع البارع المعبر المصور يبدأ بكاءه، ويستهل عويله، فهو أبدأ غاضب كالليث، جاهم كالليل، ثائر كالبركان، عاصف كالريح، يعلن للمشاهدين كل ساعة تمرده وعنفوانه ورفضه، وهو دائماً معارض، تغلي نفسه بالغصص من زمانه وبني جنسه. إنه عند نفسه مظلوم معتدى عليه مقصود بالإيذاء، تحبك له المؤامرات، وتنسج له العدوات، وتلفه المصائب من كل جانب، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت.

إنها عقوبة من الله لأعدائه كما يقول:

إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهـــم

الشاعر الثائر

هذا الشاعر محترف متدفق ، له معاناة تمور في صدره ، وعنده صراع داخلي يتفاقم في جوانحه ، فهو كتلة من الغضب على المخالفين ، وهو شهاب ثاقب على

# إمبراطورية الشعراء أعدائه ؛ لأنهم رفضوا الاعتراف به، وصادروا جهوده، وتتكروا ، فهم والزمان والمكان والأصدقاء والسلطان بل الجميع ضده: یا من ذکرت علی بعد بمجلسه کل بما زعم الناعون مرتهن يا كم قتلت وياكم مت عندكم ثم انتفضت فزال القبر والكفن إنه اقوي من أعاصير الخصوم، وأعتى من أراجيف الأعداء، فهم يميتونه وهو لم يمت، ويشيعون نهايته و هو لم ينته، فهو ساكن في ضمائر الجمهور ، خالد في سفر الإبداع، موجود في ديوان العبقرية، إن حساده يريدون شطب اسمه من سجل العظماء ؛ فيغضب ويثور ويحتج ويرفض: أبدو فيسجد من بالسوء يذكرنى فلا أعاتبه صفحاً وإهوانا وهكذا كنت في أهلى وفي وطنى إن النفيس غريب حيثما كان حسبك الله من شاعر تتحدى الأزمات ، وتدوس المنايا، وتجتاح معاقل الخصوم، وتواجه الموت الكالح بهمة كالدهر وعزيمة كالفجر. والرجل مجروح في الصميم، مكلوم في سويداء القلب من أناس ما قدروه حق قدره، وما احترموا منصبه السامى في الأدب: سوى وجع الحساد داو فـــانه إذا خل في قلب فليس يحول ولا تطعمن من حاسد في مودة وإن كنت تبديها له وتنيل هكذا جرب وذاق وجع الحساد، واكتوى بنارهم، وتلظى برمضائهم. إن المتنبئ شاعر مجدد في عالم الشعر، ليس تقليداً على مذهب شعراء المناسبات، ورواد مقاهى النفاق السياسي، وضيوف حفلات مراسيم تكريم الوفود، فهو لا ينتظر من الخليفة أن يقول: يا غلام أعطه ألف دينار ، وأركبه بغلا، واهده جارية؛ كلا، بل هو كما قال عبد الله البردوني: كاد من شهرة اسمه لا يسمى من تلظى لموعــه كاد يعمى اوجها تستحق ركلاً ولطما من تداجى يا بن الحسين أداجى إن هذا الشاعر يرفض أن يسام الخسف: وهو يري أن الموت علي عز أجل وأشرف من حياة على مهانة وذلة وخسة: وإن لم تمت تحت السيوف مكرماً تمت وتلاقى الذل غير مكرم

إنه في هذا البحث يريحك من مطالعة كتاب في فن الاستجداء والاستخذاء، لتكون من حفظة متون الذل، ومن طلاب مدرسة الخنوع والجبن، وهو يري أن من مات تحت غبار المعركة لنصرة مبادئه، لا يذوق من طعم الموت إلا كما يذوقه صريع الشهوات وعبد النزوات:

### فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم

وهو معذب بنفسه الطموحة التواقة؛ لأن بداخلها همة عارمة لا يردها شيء:

#### لحا الله ذي الدنيا مناخاً لراكب فكل بعيد الهم فيها معذب

إنه الصمود أبداً، والتفوق دائماً، وهو مذهب الناجحين في الحياة كما وصفه هو بقوله:

# لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال

وانظر ما أحسن لفظ المشقة؛ لأنه عالم فائق يندرج تحته كل معاناة وجهد وتعب، ولفظ ساد أجمل من كل لفظ في موضعه، فهو فصيح باهر وضيء ، وهذه ألفاظ زادها القرآن جمالاً وروعة وإشراقاً، وانظر إلي الإيجاز والاختصار في قوله: الجود يفقر والإقدام قتال: مع حسن التقسيم، وجمال الفواصل، وبراعة الجرس، وحذف الحواشي والمعاضلة ، ويقول عن اندفاعه الجارف، وبعد نظره، وتدفقه العاطفي المزلزل:

#### ولكن قلباً بين جنبى ما له مدى ينتهى بى فى مراد أحده

إنه يريد الاعتراف من الناس بنبوغه ومكانته وسموه، حتى يقول في مجلس ممدوحه:

سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم

ومهما خالفناه في هذا التبجح المكشوف؛ فإننا نوافقه علي أنه نابغة في عالم البيان، وأعجوبة في دنيا الشعر، ويكفيه هذا الذيوع الأدبي والشيوع الشاعري وهو ما يريده.

#### الشاعر الذائغ

لا أعلم شاعراً فرض علي الناس إنشاد شعره وترديد أبياته كالمتنبئ؛ لأنه عاش ما يقول، وعانى ما يتلفظ به ، وانصهر بالحوادث فصورها شعراً، ولذع بالنكبات فأرسلها أمثالاً، ولابس التجارب فأبدعها حكماً، فصار شاعراً محفوظاً في

الذاكرة حاضراً في الأجيال ، خالداً في ديوان الإبداع، وهاك بعض أبياته الذائعة الشائعة يقول:

#### ومن نكد على الحر لابد أن يري عدواً له ما من صداقته بد

إن من يقول هذا الكلام لابد أن يكون مبدعاً موهوبا، أديباً مجرباً بليغاً عبقرياً، فالإبداع يخترع لك العني الجميل، والموهوب تسعفه ذاكرته بجواهر المعاني، والأديب يصوغها في قوالب أزهي وأبهي من الماس، والعبقري يتفرد عن التقليديين والعاديين والمجرب له مدد من حياته الغزيرة بالأحداث الغنية بالحوادث.

لو أن متحدثا أراد أن يقول معني البيت السابق نثراً لقال: إن الدنيا مشؤومة علي الأخيار، تضطرهم أن يحتاج الأخيار فيها إلي الأشرار، فيحملونهم وينافقونهم لجلب الخير ودفع الشر؛ لأنهم مضطرون لذلك؛ فيصبح العدو اللدود عند الضرورة صديقاً يذل له، ويصانع ويداري ويداهن للمصلحة المفروضة، أو الحاجة الملحة، أو الضرورة القائمة، ويكفي هذا ذلة للأحرار، وعلماً بحقارة ونذالة الدنيا، لكن المتنبئ يختزل هذا السيلان، والثرثرة اللفظية في بيت محبوك مسبوك أجمل من نجوم الليل، واثمن من حمر النعم فيقول:

# ومن نكد الدنيا علي الحر أن يري عدواً له ما من صداقته بد

وتعال معي \_ رعاك الله، وضع أصبعك علي كل كلمة في البيت لتري روعة الاختيار ، وجمال الانتقاء، وانظر إلي كلمة نكد ويالها من لفظة معبرة موحية، تشعرك بالإشمئزاز من هذه الدنيا ، فهي دار النكد والكبد، وهي أبلغ في موقعها من لفظة غيرها مكانها، وكلمة الحر موحية فاتنة؛ لأن فيها معني الأنفة والكبرياء والشموخ، وهي التي بالمقابلة في البيت، ثم أنظر قوله عدواً له، وليس مبغضاً وكارها فحسب، بل عدواً كاشحاً النبي صلي الله عليه وسلم ثم يختار كلمة الصداقة، ولو أنه النفاق الظاهري، لكن ليقابل كلمة العدو، ثم يأتي بكلمة بد وقد احتاجت لها القافية حاجة الأرض للمطر، فجاءت في محلها لا و و لا شطط؛ ليتم هذا البيت الفريد. ولك أن تقول نثراً: إن الحقراء إذا نالوا العظماء فهو دليل علي عظمة هذا العظيم وسمو قدره وجلالة مكانته وخطورة منزلته، ولكن المتنبئ يكسو هذه المعاني حلية باهية ، ويوشيها بحلة زاهية؛ لتبقي وتنقل وتعيش يقول:

#### وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل

فأنظر إلي كلمتي ناقص وكامل وحسن المقبلة بينها ، وكلمة مذمتي وكلمة الشهادة، ثم ارجع البصر كرتين في سلامة هذا الذوق ، وجودة هذا الخاطر، وخصوبة هذه الذاكرة.

إن الأمة أصيبت بإعياء في البصيرة ، وكساح في الذوق ، فما أصبح يهزها هذا الخطاب؛ لأن التبلد الذهني مع خشونة الطبع وانطماس العبقرية زادها عمي عن مشاهدة مرابع الجمال والبيان، ومطالعة البهاء والإبداع في هذا السحر من الكلام، والعذب من القول: ) فمال هؤلاء القوم لا يكادون يققهون حديثا) (النساء: الآية ٧٨) ولك أن تفهم الناس بأن نواياهم وحدها لا تكفي بلوغ المقصود، وان طموحاتهم قد تصطدم بموانع لا تسمح ببلوغ مقاصدهم، فكم من أمنية عذبة لم تتحقق، وكم من مراد في الأذهان لم يحصل في الأعيان، لكن هذا الكلام قد يطير هباءً منثوراً ما لم يقيد بقافية جميلة، وكلمة شاردة، وهذا كما فعله المنبئ بقوله:

#### ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهى السفن

فأنظر إلي قوة الفكرة، وحسن الشاهد، وحلاوة السبك في إيجاز من القول، ولطف من العبارة، ورشاقة في المعنى.

إن الشيوع والذيوع للعالم والشاعر والواعظ والزعيم هبة ربانية، ولكن لها أسبابها ومواهبها ، وكان المتنبئ ذائعاً شائعاً حتى ذكر شارحو ديوانه أنه له خمسمائة بيت تدور علي ألسنة الناس، واصبحت بعض أجزاء أبياته كالسكر في الفم، والطل في الزهر، كقوله: (( فإن الخمر معني ليس في العنب)). وقوله: (( ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم))/ وقوله ك (( ما لجرح بميت إيلام)) ، (( إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه))، وقوله: (( علي قدر أهل العزم تأتي العزائم))، وقوله: (( ولا يرد عليك الفائت الحزن)) غلي آخر ذلك السمو البياني والرقي اللفظي والجبروت العاطفي، فهذا الشاعر ليس خاملا يبحث عن المعاني المبتذلة عند الحاكة والحلاقين والباعة ، وليس بارداً يريد أن يقول كلاماً مقفي وحديثاً موزونا، ولكنه مبدع حر ليس عاديا، عند عاطفة فوارة، ونفس جياشة ، وهمة مجنحة، وذاكرة خلاقة، مع حياة مليئة بالعبر والتجارب؛ ولهذا كله صار أعجوبة في شعره، شاغل خلمجالس؛ حاضر للنوادي وإلا فما معني أن نري لعشرات الشعراء أسفارا من الممالات الشعراء ألا عشرات القصائد المأبئة )(المائدة: الآية )، ولم يصل لنا من شعر مئات الشعراء إلا عشرات القصائد الشاردة التي هي عيون في الأدب مثل:

• (قفا نبك ، وهذا الذي تعرف البطحاء وطأته، وعيون المها، والسيف اصدق أنباء، وأمن تذكر جيران بذي سلم، وعلو في الحياة وفي الممات ومجالس وحي مقفر العرضات،..)) مع قليل من القصائد في قوتها ثم تندرس بقية قصائدهم، ولا يدري بها إلا باحث، ولا يعثر عليها إلا منقب متخصص، إلا هذذا المتنبئ الأعجوبة فمجمل شعره ينشد بين الناس، وحكمته تدور بين العلماء، وقوافيه تدور

# إمبراطورية الشعراء دوران عيون المحبين في مجالس الأنس كما قال هو: (( إذا قلت شعراً اصبح الدهر منشداً)). لقد أعفانا المتنبئ من شعر الأعراب الذي ضيع أعمارنا في وصف ناقة عجفاء، وذكر منزل دارس مجدب، وتذكر فتاة في واد الغضا، ومدح شيخ قبيلته لا يحفظ الفاتحة، وسب قبيلة لأنها منعته من وجبة العشاء، فجاء المتنبي فحذف هذه الحواشي، ونسف هذه الحواجز الترابية ليرقى بمقاصد الشعر، مع ما عنده من غلو وإعجاب وتيه، وميزة المتنبئ أنه كبير المعاني جليل الأغراض ضخم المقاصد؟ اسمع بعض ذلك: يقو ل: أحقهم بالسيف من ضرب الطلى ويالأمن من هانت عليه الشدائد و يقول: لا يسلم الشرف الرفيع من الأذي حتى يراق علي جوانبه الدم و يقول: أجاب كل سؤال عن هل بلم من اقتضى بسوى الهندي حاجته و يقول: لما يشق على السادات فعال لا يدرك المجد إلا سيد فطن و بقول: تعبت في مرادها الأجسام وإذا كانت النفوس كبياراً ويقول: رب عيش ألذ منه الحمام ذل من يغبط الذليل بعيش ويقول: وتلك خديعة الطبع اللئيم يرى الجبناء أن العجز عقل و بقول: من اللسان فلا كانوا ولا الجود جود الرجال من الأيدى وجودهم

وله في هذا المذهب قطوف دانية من القول الثمين والمعني الرصين.

لقد شبعت قصائد كثير من الشعراء موتاً قبل أن تولد، فها هي الدواوين في الأدراج جعلها الناس قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً منها، إذا قرأت أكثرها قلت: أحسن عزاء من كتبها في مداده، وعوض الله من طبعها في ماله، حتى قال بعض الأدباء: طالعت ديوان فلان بن فلان ثم أخذته فأوقدت به ناراً، وصنعت عليها رغيفاً من البر، وها هي الصحف والمجلات والدوريات تمطرنا بسيل جارف من القصائد لا تستحق دقيقة واحدة لمطالعتها، ولا تسمح لنا نفوسنا بقراءتها؛ لأنها جمل متراكبة تراكب النمل، مزدحمة ازدحام شعر النيص، ثقيلة ثقل دم الضرس، لا تحرك في السامع شعره ولا تهز فيه ذرة، ومع ذلك يوصف هؤلاء الشعراء بالنجوم والامعين واساطين البيان، رحم الله امرءاً عرف قدر نفسه، وغفر الله لمن كان يستحي من الله ثم من خلقه؛ فنحن الآن وقعنا بين شعر يسمي عربياً وهو أعجم من العجمي، حروفه عربيه ومعانيه سوقية، يذوب سخفاً، ويندي حقارة وخسة، وبين شعر عامي شعبي يصلح لأهل البادية الذين لم يشاهدوا سبورة ولا طبشورة؛ ولم يحملوا قلماً ولا ورقة، ويظنون أن حدود العالم ما بين خيامهم ومرعى أغنامهم، لعل مقصودنا من دراسة المتنبئ أن نقول لرواد الأدب وشداة البيان وحداو القافلة: حلقوا في سماء افبداع واختاروا الأروع والأحسن ، وارتقوا غلى مستوى فهم كتاب ربكم جل في علاه، الكتاب الذي أعجز العرب العرباء، وأسكت الأدباء ، وأفحم الشعراء )ذلكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيه)(البقرة: الآية ٢) ، ودعونا من هذا الهزال الأدبي ، والكساح الخطابي ، الذي ليس له عمر مديد، ولا مسقتبل عامر؛ لأنه ميت منذ ولادته، محكوم عليه بالفناء من لحظة وجوده) فَجَعَلْنَاهَا حَصِيداً كَأَنْ لَمْ تَغْنَ بِالْأُمْسِ)(يونس: الآية ٢٤).

#### المتنبئ يلعب النفوس بتوجعه وتفجعه

إن النفوس لا يحركها أي كلام ، ولا يهزها، أي حديث لأن الله خلقها عارفة مميزة، تفرق بين الجميل والقبيح والجيد والرديء، والشعراء درجات في اقتدارهم علي مخاطبة النفوس، وأظن المتنبئ بلغ الغاية في إلهاب نفوس سامعيه، وتحطيم الحواجز بينه وبين محبيه، لقد سبقه كثير من الشعراء إلي تلك المعاني الني جاد بها ، لكنه كساها رونقاً وحياة ومتعة فهذا أبو تمام يذكر المصلحة من المصائب بقوله:

والحادثات وإن أصابك بؤسها فهو الذي أنباك كيف نعيمها

لكن المتنبئ يسوقها في هذه التحفة الرائعة:

ومن العداوة ما ينالك نفعه ومن الصداقة ما يضر ويؤلم

وأخري بالبكى بخلت علينا

بكت عيني غداة البين دمعاً

بأن أغمضها يوم التقينا

فعاقبت التي بالمدع ضنت

لكن المتنبئ سبقه فحفر في ذاكرة الأجيال، ونقش في ضمائر الناس قوله:

تبین من بکی ممن تباکی

إذا اشتبكت دموع في خدود

ويقول دانتي شاعر إيطاليا: إن السخفاء يجدون لذة في تتبع عثرات العظماء، ولكن المتنبئ يتفوق عليه ببيته الذائع المهيمن:

فهي الشهادة لي بأني

وإذا أتتك مذمتى من ناقص

كامل

وميزة المتنبئ كما اسلفت تفجعه وتحرقه بما يقول، وانصهار روحه بمعاناته، وذوبان حشاشته بقضاياه يقول: واحر قلباه، ثم يسكت، فكأن قلبه يريد أن يغادر محله، وكأن ضلوعه تريد أن تتقض ، ويقول:

هذي المدام ولا هذي الأغاريد

أصخرة أنا مالى لا تحركني

فتشعر أن الرجل حلت به أزمة طاحنة، وكربة ساحقة ، وبلية ماحقة، ويصيح باكياً:

وعناهم من شأنه ما عنانا

صحب الناس قبلنا ذا الزمانا

ه وإن سر بعضهم أحيانا

وتولوا بغصة كلهم منتــــــ

تسمع هذا فتحس بتعاطف وتضامن معه، فتشاركه هذا الأنين المكبوت، والعبرة المسفوحة، ويضبج بحاله ويضيف من عيشه فينفجر شاكيا:

بغيضاً تنائي أو حبيباً تقرب

أما تغلط الأيام في بأن أري

فتعتقد أن الرجل ضاقت به الأرض بما رحبت لما اعتراه من هموم وغموم، وتشاهد لوحة من لوحاته الحزينة وإذا به يرسم فيها:

ما ليس يبلغه من نفسه الزمن

أريد من زمنى ذا أن يبلغنى

ولكنه وللأسف لم يحظ بنيل حظوظه، وإدراك رغباته، لأن مقاصده تتعكس، ومرارته تتقلب خاسئة حسيرة إليه، ويرثى أحد أصحابه فيبدأ البكاء بقوله:

الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع

فتجد مع ألم المصيبة روحاً وثابة، وهمة جامحة، ونفساً صامدة، ولكنها موجعة منهكة.

ويحتج علي الحمي ويصيح في وجهها:

أبنت الدهر عندي كل بنت فكيف وصلت أنت من الزحام

فإذا الرجل مضرس بالأنياب ، مجرح بالمخالب ، تنهشه النوائب من كل جهة كما يقول::

رماني الدهر بالأزراء حتى فؤادي في غشاء من نبال فصرت إذا اصابتني سهام تكسرت النصال على النصال

فهو يحسو كأس المعاناة قطرة قطرة، ويتجرع غصص الكربات غصة غصة، وسامحه الله، ليته رد الأمر إلي فاطر السماوات والأرض، وسلم له أمره وردد )قُلْ لنْ يُصِيبنا إلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لنَا هُوَ مَوْلانَا) (التوبة: الآية ١٥) إن الناس ليسوا بحاجة إلي كلام بارد ثقيل، يطفئ جذوة الخاطر، ويميت إشراق النفس، لكنهم بحاجة لم يترجم مآسيهم، ويشاركهم أحزانهم، ويعزيهم في مصابهم، ويخفف عليهم من ويلاتهم:

ولابد من شكوى إلي ذي قرابة يواسيك أو يسليك أو يتوجع إن الشعر التقريري الإخباري أشبه بأخبار الطقس ، وأقام الأسعار ، ودرجات الحرارة )ولقد فَتَنَّا سُلْيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنَابَ) (صّ:٣٤)

إن المتنبئ عاش نعمة الألم، ولذة المعاناة، وسرور الحرمان فقال:

ذو العقل يشقي في النعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

فلا حياة الله لذة في جهل، ومتعة في ذل، وحياة في خضوع، ومرخبا بموت علي عز، ومصيبة علي كرامة، وتضحية معها مجد، يقول هو:

جزى الله المسير إليك خيراً وإن ترك المطايا كالمزاد

فكل مشقة في سبيل هينة، وكل تعب من أجل المجد راحة، يقول:

يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول

فما دام العرض مصون ، والعقل محفوظ، فجرح الجسم سهل يسير.

# شاعر الحنين وأستاذ الوفاء

لأبي الطيب طعم خاص في عالم الحنين إلي أهله وشبابه وموطنه، حتى مع من طرده، وأقصاه ونفاه، يقول لسيف الدولة بعدما فارقه إلى مصر:

رمي واتقي رميي ومن دون ما اتقي هوى كاسر كفي وقوسي واسهمي

ومعني البيت أن سيف الدولة رماني — سامحه الله — بالجفاء والإبعاد وأنا لا أستطيع أن أرميه؛ لأن له في قلبي محبة دفينة، وودا دافئا، وميلاً كامناً، كلما أردت أن أرميه وأنتقم منه كسر هواه وحبه في قلبي كفي وقوسي وأسهمي، ولكن انظر إلى نصاعة البيت وحلاوته وانسيابه.

ويفارق أحبابه فيصرخ:

وجداننا كل شيء بعدكم عدم

يا من يعز علينا أن نفارقهم

يعني يوم ارتحلنا عنكم مكر هين أظلمت أمامنا الطرق، وسدت في وجهنا الأبواب ، ما عاد شيء يبهجنا، وما صار لدينا متعة تسلية ، ولا منظر يعجبنا. بل قال عن وفائه وحفظه للعهد:

خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكياً

يا الله! إلى هذا الحد وصل بك الوفاء يا شاعر العربية. إن الإيحاء الشعري فوق قضية البحر والوزن والقافية والروي، إنه سحر يجري في الأبيات ، وسحر يكمن في القصائد ، يفعل بالرواح فعل الغرام الهائج، أو الهيام المائج، وللمتنبى في باب الحنين مقامات مثيرة وشجون آسرة يقول:

نحن أدري وقد سألنا بنجد أطويل طريقنا أم يطول

وكثير من السؤال اشتياق وكثير مــن وردة تعليل

لله درك يا بن الحسين، يا صاحب البديهة الحية والقافية الذائعة، لقد سكبت على قلوبنا فيوضات من الشجون الذي لا ينتهى، والحنين الذي لا يهدأ.

أما أولئك الشعراء الذين يملؤون بطونهم من طعام الخليفة، حتى إذا أتخم أحدهم قام ينظم قصيدة طويلة ثقيلة باردة سمجة، فلن تقرأ لهم جزاء وفاقاً علي بلادتهم وغباوتهم.

ويقول أبو الطيب وهو يحن لمدوحه، يعد بحسن تعاهده، وحفظ مودته:

فانظر كيف أغلق قلبه وسد منافذه لئلا يصل إليه محبوب آخر، واسمع إلي دفء هذا الحنين:

ما لاح برق أو ترنم طائر إلا انتنيت ولي فؤاد شيق

إن مرهف الإحساس النبي صلي الله عليه وسلم صافي الروح، تذكره المشاهد أحبابه، فيذكر ملاعب الصبا، ومراتع الشباب، ومعاهد الطفولة، ومنازل الصحاب، وخيام الجيران، أما المعاق نفسياً ، الميت عاطفياً، فله حديث مع الخبز، وقصة مع الفول، وقصيدة مع التمر الهندي:

من لم يبت والحب ملئ فؤاده من لم يدر كيف تفتت الأكباد

وقديماً قال أحدهم:

ولو كنت عذري المحبة لم تكن بطنيا وأنساك الهوى كثرة الأكل

وقال آخر:

ولما دعيت الحب قالت كذبتنى ألست أري الأعضاء منك كواسيا

وقال آخر:

يبكى علينا ولا نبكى على أحد لنحن أغلظ أكباداً من الإبل

أما المتنبئ فقد ذابت حشاشته مما به من الحنين يقول:

وعذلت أهل العشق حتى ذقته فعجبت كيف يموت من لا يعشق

ويقول:

كفي بجسمي نحولاً أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني

#### المتنبئ والحب

الحب أرق كلمة في قاموس الحياة، وأجمل لفظة في دفتر الوجود، وأبهي عبارة في ديوان المعرفة، إنه صلة الروح بالروح، وضم القلب بالقلب، وعناق النفس للنفس، وأعرف بمعاني الحب وأسراره هم الشعراء؛ لأن عواطفهم جائشة، وجوانحهم مجنحة ، ومنهم كبيرهم الذي علمهم سحر الكلمة وهو المتنبئ.

وتعال معي في بهو الحب ومع أبي الطيب إذ يقول:

وجوی یزید و عبرة تترقرق عین مسهدة وقلب یخفق

أرق علي أرق ومثلي يأرق جهد الصبابة أن تكون كما أرى

فأنت تري أنه كلام خبير بالحب ، بصير بمذاهبه، غامض علي حقائقه، وانظر إلي تفننه وعجيب اقتداره في الرقيب، وخيانة الضمير، وغيض الدمع وابتداره يقول:

وغيض الدمع فانهلت بوادره

حاشى الرقيب فخانته ضمائره

وصاحب الدمع لا تخفي سرائره

وكاتم الحب يوم البين منهتك

فهو ليس صانع كلام، ولا مزخرف قول، بل ذائق عارف، ويقول في مطلع قصيدة:

وبكاك إن لم يجر دمعك أو جري

باد هواك صبرت أم لم تصبرا

فهو يصف لك ظاهرة من ظواهر الحب، وهو تجلد المحب وكتمانه لحبه، ولكن دمعه يفضحه رغم حبسه ويقدم لك نفسه علي أنه مصاب بداء الحب، قتيل بالأعين النجل:

نذير إلي من ظن أن الهوي سهل

فمن شاء فلينظر إلي فمنظري

ثم تشرق نفسه بمعني بديع من معانيه الفائقة:

عن العذل حتى ليس يدخلها العذل

كأن رقيبا منك سد مسامعي

وهو معنى معروف عند الشعراء ، يقول محمد بن داود:

وآخر يرعى ناظري ولسانى

كأن رقيباً منك يرعى خواطري

ثم يأتي بصورة خلابة تفرد بها \_ فيما أعلم \_ يقول:

وتنهدت فأجبتها المتنهسد

قالت وقد رأت اصفراري من به

فهو شاعر ثري التجربة، عامر الموهبة، صحيح المحبة، يقول:

خريدة لو رأتها الشمس ما طلعت ولو رآها قضيب البان لم يمس

فانظر إلي حضور الصورة في ذهنه، وجودة خاطره بالموصوف ، وسرعة استحضاره للمشاهد، ويقول:

نثرت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلة فأرت ليالي أربعا

واستقبلت بدر السماء بوجهها فأرتني القمرين في ليل معا

إن صاحب هذه البيات له ذاكرة وقادة، وطبيعة منقادة، فليس بارد المشاعر، جاف العواطف، بل هو أحق بقول القائل:

وقاد ذهن إذا سالت قريحته يكا يخشى عليه من تلهبه

وكلما غير قافيته خضرته صورة من الحب والنسيب في حلل وارفة من بديع الوشي، وغالي النسيج، يقول في مقام آخر:

عجبنا فأذهب ما أبقي الفراق لنا من العقول وما رد الذي ذهبا سقيته عبرات ظنها مطـــراً سوائلاً من جفون ظنها سحبا

إنه التفرد في الجودة، والتوحد في الآله، حتى يفرض عليك الاستماع له، والإعجاب بنتاجه الرصين ، لأن الرجل عميق في فنه ، موهوب في عطائه ، واصيل في موهبته، وانظر إلي قصيده وهو يناجي الأرواح بما يحمله من حب وحنين وشوق ولوعة، يقول:

ليالي بعد الظاعنين شكول طويل طوال وليل العاشقين طويل

فانظر إلي حسن تأتيه للمعني، وبراعة استهلاله، واكتمال هذا البيت، حتى صار كالعنوان علي الكتاب، والوشم علي الكف، وأنصت لهذا الالتياع والوجد للمنازل في هذا المطلع الخلاب:

لك يا منازل في القلوب منازل أقفرت أنت وهن منك أواهل

فتبقي تردد معه مشدوها بطريقة اختياره وجمال بنائه، وهذا مطلع أنيق يظهر مادة الغرام في نفس هذا الشاعر الموهوب يقول:

بأن تسعدا والدمع اشفاه ساجمه

وفاؤكما كالربع أشجاه طاسمه

فهو يمزج الكلمة بالحب العاطفي بالحنين مع سهولة راقية في اللفظ. وجزالة وارفه في المعني. ومذهب سديد في الإبداع ، فحب المتنبئ ميل إلي الجمال، وإعجاب بالحسن، وشغف بالبهاء، وهو ليس وقفاً علي المرأة، بل حب وفاء لأصحابه ، من ملك، أو صديق، أو منزل، أو دار، لأنه ألوف يحفظ العهد. ويرعى الذمة، ويتعاهد الذكريات، ويرعى الوداد، ويبكي بكاء البطال، ويتفجع تفجع الشجعان ، ويتوجع توجع العظماء، ولكنه في النهاية إنسان له قلب ضعيف. وعواطف متأجحة، ودموع حارة، ونفس تذوب للجمال ، وتطير إلي الكمال، وتعشق الحسن.

# العلماء يستشهدون بشعر المتنبئ

ما رأيت عالماً فذا جاء بعد المتنبئ إلا استشهد بشعره في معرض حديثه، من موعظة وتفسير، أو سلوك، أو تربية، أو تاريخ، وقد مسحت كتبا كثيرة شهيرة فإذا للمتنبئ عشرات الأبيات منثورة في غصون هذه المجلدات، مثل إحياء علوم الدين للغزالي فله عنده قرابة عشرين بيتا، وابن الجوزي مغرم في كتبه بالمتنبئ، وابن حزم مولع بشواهده، وابن تيمية يهش لنوادره، ويورد بدائعه، وابن القيم ينتقي مقطوعات ثمينة في كتبه، وعلماء التراجم يوشحون السير بشعره، والمؤرخون تسعفهم أبياته عند العرض والاستتاج، والوعاظ يهزون الناس بقوافيه ، والملوك يديرون أدبه في مجالسهم، والأدباء يضمنون نتاجهم فيض المتنبئ، والكتاب يزينون مقالاتهم بتحفه الغالية، وبالجملة فلا أعلم شاعراً عربياً قديماً أو حديثاً شرق وغرب شعره، وخلد نتاجه كهذا الشاعر، شهادة يؤديها الأدباء ، ويقوم بها الشعراء، ويصدقها أرباب البيانن وكأن المتنبئ يعنى هذا لما قال في شعره:

جدار معلى أو خباء مطنب

إذا قلت لم يمتنع من وصوله

وقصدي من هذا الفصل إخبارك أن الشاعر الفذ هو من بقي حضوره، ودام ذيوعه، وفرض احترامه علي محبيهن ووجوده علي حاسديه، وكذلك كان المتتبئ ، فهو أشهر شاعر سمع به الناس، واحتفلت بشعره المنابر، وهضمت جمله الدفاتر، وتشنفت بقوافيه الآذان، ولعلت بقصائده المجالس ليصح في شعره قوله:

وأسمعت كلماتي من به صمم

أن الذي نظر الأعمى إلى أدبى جواهر ثمينة في عقد المتنبئ

أهدي المتتبئ للأدب العربي جواهر ثمينة من غالي الكلم، يعرف قيمتها هواة الحرف ، فغيره من الشعراء أحسن من بعض أبياته، ولكن هذا الشاعر أحسن في قصائده، وهذه جماليات فاتنة من جيد شعره، لا يحدها فن من وصف او غزل أو مدح أو حكمة، خذ قوله في الصفح الجميل:

تظن كرامة وهي احتقار

وفيك إذا جنى الجانى أناة

فأنت لو ذهبت تنثر العقد الفريد، لجعلته كلاماً منثوراً لا يحفظ، ولا ينقل، وإنما سبيله الإهمال والإغفال، ولكن طالع إلي سبقه للمعني، وسبكه للفظ، ورشاقته في العرض ، وعلى قوله تعالى عن الأعداء: )لن يَضُرُ وكُمْ إِنَّا أَذَى )(آل عمران: الآية ١١١) يقول:

كأنهم في الخلق ما خلقوا بعد

ويحتقر الحساد عن ذكره لهم 🥎

وهذا غاية المدح في عظيم يمتهن أعداءه، ويحتقر حساده ، إلى درجة أنه يعاملهم معاملة المعدوم الذي لم يخلق بعد، وهل لهذه سابقة لهذا المتفرد اللوذعي.

وفي الذكر الحسن وتصويره بالحلل الجميلة التي تستر الجسم في بهاء، وتظهر الملبوس في سناء يقول:

عدم الثناء نهاية الإعدام

ورفلت في حلل الثناء وإنما

فهو حائك يجيد نسج الكلام بعناية، ويختار الكلمات بقصد، ويعمد إلى أجل المعاني بترصد وتعمد.

وفي باب كل حلاف مهين، يفاجئنا بنظرية تربوية ونفسية لا أعلم أحداً سبقه إليها فقال:

ما دل أنك في الميعاد متهم

وفى اليمين على ما أنت واعده

فكثرة الحلف مظنة الكذب )و لا تُطع كُلَّ حَلَّافٍ مَهينٍ) (القلم: ١٠).

هل البلاغة إلا أصابت كبد العنى بإيجاز من القول، مع سلامة من الإعياء اللفظى، ونجاة من الإسفاف ، وترفع عن الرخيص من اللفظ.

وفي مسألة: وجزاء سيئة سيئة مثلها، تثور ذاكرته الهادرة بهذه الحكمة.

#### ولم ألم المسيء فمن ألوم

#### إذا أتت الإساءة من وضيع

وهذا البيت له قوته وسمو معناه، ما يكفل له الخلود والانتشار؛ لأن الناس يعيشون كل يوم هذه المأساة ، وهي جناية الأنذال ، وحماقات الأشرار الذين يستحقون التبكيت والقصاص المر.

ويحلق عالياً في المدح؛ ليصف ممدوحيه بالشجاعة، إلي درجة أنهم يرون الموت أمنية، والفناء مطلباً ، والبارود مسكاً زكياً في الأنوف، فيقول:

كأنهم يردون الموت من ظمأ وينشقون من البارود ريحانا وكأني بالممدوحين وقد ذابت نفوسهم فرحة، وامتلأت صدورهم بهجة وعمت وجوههم نضرة النعيم.

ويغوص \_ حسبه الله \_ باقتدار وموهبة ذكية علي معني شرعي أدبي فيقول في ممدوحه:

#### لم تأت في السر ما لم تأت إعلانا

#### عليك منك إذا أخليت مرتقب 🥏

فهو يصفه بحياة الضمير، وحضور المراقبة، والوضوح المشرق، والبعد عن النفاق والالتواء، وهذا من دقيق فهمه، ومن ثراء مخزونه الثقافي الجياش: لأننا سئمنا المديح المكرر المجوج، الذي توارد عليه الشعراء، من أن ممدوحه يكرم الضيف، ويضرب بالسيف، وينحر الناقة السمينة، ويقتل البطل الصنديد.

وتعال إليه وهو ينوه بنفسه علي عادته في الإعجاب بها، والافتتان بجدارتها، يقول:

وما كل من يهوى يعف إذا خلا عفافي ويرضى الحب والخيل تلتقي

فهما تقوى في خلوة حيث لا رقيب إلا الله، ولا حارس إلا الضمير.

وله فلسفة باهية، ونظرات جسورة، وتأمل دقيق، يقول في الحب:

وأحلي الهوى ما شك في الوصل ربه وفي الهجر فهو الدهر يرجو ويتقى

ومع جزالة المعنى حلاوة في اللفظ، ونضارة في القالب، حتى كأنك تمضغ حبات السكر، أو تعب ماء نميراً، أو تذوق عسلاً مصفى.

وهو بارع في جل حكمه، وفي غالب مدائحه، وفي أكثر مذاهبه الشاعرية، واستمع الله ليحدثنا عن قضية عاشها الناس جميعاً ولكنهم يغفلون عنها، يقول:

#### تخرقت والملبوس لم يتخرق

#### إذا ما ليست الدهر مستمعاً به

فقف بقلبك أما هذه اللوحة الهائمة الحسناء، وأقرأ جملة لبست الدهر وكلمة تخرقت، ثم تأمل المعني وتدبر مفهوم الكلام؛ لترى عقل شاعر جبار، وأديب خطير، ويتحفنا للا فض فوه لل بفائدة علمية جليلة، لكنه لا يهديها لنا سامجة بل مزينة معطرة محلاة، فيقول في خشوع القلب:

#### وإطراف طرف العين ليس بنافع إذا كان طرف القلب ليس بمطرق

فالقلب طرف كما للعين طرف، وله إطراق كما إطراق العين، لكن إطراقه أسمي وأجل، فيا لها من صورة بديعة، ومن خيال خصب.

وله في عالم التمثيل بروز وسبق يناسب تقدمه في فنه، يقول في جودة استماع ممدوحه إذا سئل العطاء:

### قميص يوسف في أجفان يعقوب

#### كأن كل سؤال في مسامعة

وكأني بك وقفت علي نصف البيت الأول تنتظر المشبه به، وتتحرى صورة بديعة من التمثيل تشبع الخيال، وتملأ العطفة، فيسعفك بهذا الوصف المشرق الوضيء السامق، المنتزع من القرآن الكريم، فيمتلئ الجو بهاءً وسناءً وإبداعاً.

ويشيع ممدوحه بعدما ارتحل من هذه الحياة فيتوجه بقوله:

#### لما انطوى فكأنه منشور

#### كفل الثناء له برد حياته

فما أبدع ما قال، وما أطرف ما نطق به، وانظر إلي قوله كفل الثناء له برد حياته، فهو لم يمت أصلاً فله من الحضور والذكر الجميل والثناء الحسن ما يجعله حياً بين محبيه، وانظر إلي قوله لما انطوي فكأنه منشور، فهو قماش يطوى وينشر \_ يطويه الموت، وينشره الثناء الحسن.

ويصف ممدوحه بعلو الهمة والابتعاد عن الكسل والخمول فيقول:

يؤرقه فيما يشرفه الفكر

كثير سهاد العين من غير علة

فطالع المديح الدقيق، والاحتزاز في قوله من غير عله، ليبعد عن ممدوحه سهاد المرض، كما قال عز وجل: (تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ)(طه: الآية ٢٦). ثم اختياره لكلمة يؤرقه، فهي أجمل من ينبهه ويسهره في موضعها، ثم إن سهر ممدوحه ليس علي معصية أو سلوة أو لهو، بل هو تفكر فيما يرفع ذكره، ويبني مجده، ويتلطف في بديع مدحه ويقول:

من نفس الحدث كما قال أحدهم:

إمبراطورية الشعراء وأعظم مماحل ما يتوقع لعمرك ما المكروه إلا انتظاره ودونك \_ رعاك الله \_ نفحه زكية من حديقة فكره المغدقة: على نظرى إليه وأن يذوبوا وللحساد عذر أن يشحوا فإنى قد وصلت إلى مكان ليه تحسد الحدق القلوب فالرجل لا يفارقه جمال العبارة، وخصوبة الخيال، وروعة التعبير، فبديهته حاضرة ، وقلبه شهيد، وريشته تقطر إبداعاً وفتنة. وما سمعنا بشاعر اعتذر لحساده وسامحهم إلا هو، وليس كرماً منه لهم، وإنما نكاية بهم، ورفعة للمدوح بحيلة ذكية. وقف قليلاً معه وهو يتحدث مع الزمان، يقول: فسرهم وأتيناه على الهرم أتى الزمان بنوه في شبيبته فهو يري أنه متأخر رتبة ، ولو أنه متقدم لفظاً؛ لن الزمان الذي عاش فيه زمان لا يقدر العظماء، ولا يحتفل بالنوابغ، ولا يكرم الأفذاذ، ويقول أيضًا: ما ليس يبلغه من نفسه الزمن أريد من زمني ذا أن يبلغني فلا زمانه يساعده، ولا أصدقاؤه يعضدونه ، ولا حساد يتركونه، ولا الملوك يحتفلون به، ولكن عزاؤه هذا الشعر السائر الخالد، الذي يبقى عبقة في أنوف الجهابذة، ودوي صوته في آذان الأجيال، فهو أعظم شاهد على جدارة هذا النابغة، وسطوعه ولموعه، كما قال: وتركك في الدنيا دوياً كأنما تداول سمع المرء أنملة العشر المتنبئ وجنون العظمة المتنبئ شاعر هائج مائج، هدار موار، كالبرهان يرمى بالحمم ، مارد كالريح القاصف العاصف، فهو لا يؤمن بالمهادنة والتروي والانتظار، فهو إما متوجع متفجع، وإما شاك باك، وإما غاضب ناقم، وإما مظلوم مهضوم، وإما ساطع لامع، غير أنه ليس ساكناً كامناً، بل هو في الحقيقة مالئ الدنيا، وشاغل الناس، وبسبب هذه المعاندة والإباء والمشاكسة طار ذكره، وشع بيانه، وساح في الناس أدبه. إن الذين يريدون التأثير في الأجيال ، ثم لا ينفضون من حولهم بنتاجهم وعلمهم

إن الدين يريدون الدائير في الاجيال ، نم لا يتقصون من خولهم بنتاجهم وعلمهم وأدبهم وخطبم، إنما هم أموات غير أحياء، وما يشعرون إيان يبعثون.

# إمبراطورية الشعراء إن أهل الدعة والخمول نسخ مكررة، يراها الناس ملء الشوارع والأسواق، ولكن العباقرة أندر من الكبريت الأحمر، فهم يشاركون الناس في الصورة الظاهرة، ويفوقونهم في المواهب والصفات، كما قال المتنبئ نفسه: فإن المسك بعض دم الغزال وإن تفق الأنام وأنت منهم طغى به بيانه وحدثته نفسه بأنه فريد العالم، ووحيد الدهر، ورجل الدنيا، فترجم شعراً، يقول: أى محل أرتقي أي عظيم أتق\_\_\_\_\_\_ ــه وما لم يخلق وكل ما قد خلق اللـــــ كشعرة في مفرقيي محتقر في هـمتــــي نستغفر الله ونتوب إليه من هذا الغلو الفاحش، والطغيان الجارف، وكما سلف معنا فقد نظر العمى إلي أدبه وسمع الصم كلماته: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم وهاهو يصف نفسه بأعجوبة الزمان ونادرة الكون: كأنى عجيب في عيون العجائب إلى لعمري قصد كل عجيبة وأي مكان لم تطأه ركائبسي بأي بلاد لم أجر ذؤابتــــــى و هو عند نفسه وحيد في بابه، لم ينسج علي منواله أحد ، ولن يتكرر وجوده في الناس، وشعره حديث البشر وقضية القضايا: أنام ملء جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم فالناس مشغولون بشعره، منهمكون في عظمته، مستغرقون في در اسة أدبه، هكذا يتصور ويفكر ويقدر، بل ينصحك أن لا تسمع إلا له، ولا تنظّر في شعر سواهن فإن غيره إذا تكلم فسد الكلام ومج الحديث ورخص القول: ولا تبال بشعر بعد شاعره قد أفسد القول حتى أحمد الصمم ويري أن الشعراء قد عجزوا عن مجاراته، وأفلسوا في السباق معه، ويقول: إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق أراه غباري ثم قال له الحق

أي أن سيف الدولة إذا أراد أن يضحك لشاعر ويسخر منه، أراه غبار المتنبئ السابق المتفرد، ثم قال لهذا الأحمق: أدرك ذاك الجواد المضمر وهيهات، ثم يقول:

ولكنه من يزحم البحر يغرق

وما كمد الحساد شيء قصدته

فقد غرق الحساد في بحر عظمته، وهو لم يرد ذلك أصلاً، ولكنهم هم الذين تعرضوا له.

وله في مدح نفسه كلمات سائرة، مرة يثني علي نفسه الجليلة عنده، العزيزة لديه، ومرة يبارك شعره ويتبجح به، وأخري يصب جام غضبه علي أعدائه ويتعجب من جهلهم به وبمقداره، وعدم اعترافهم بنبوغه وتفوقه. واسمع له يترنح في غمرة عجبه، ويسكر بكأس تبجحح، ويسبح في خيال وهمه الذي أوحي إليه من زخرف القول غروراً جامحاً، وتيها جارفاً، يقول:

أطاعن خيلاً من فوارسها الدهر

واشجع مني كل يوم سلامتي

تمرست بالأفات حتى تركتها

وأقدمت إقدام الأتي كأن لي

وحيداً وما قولي كذا ومعي الصبر وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر تقول أمات الموت أم ذعر الذعر سوى مهجتي أو كان لي عندها

وكلما أردنا أن نغضب منه لهذا الجموح الطاغي، والتعالي المرفوض، أرضانا بهذا القول الخلاب، والسحر الجذاب، والمنطق السالب للعقول، فسكتنا عاتبين.

عن العباقرة يجدون تحدياً سافراً من الأغبياء، وظلما ظاهراً من البلداء فتثور ثائرتهم، وتغلي مراجلهم، وتضطرب جوانحهم، ومنهم هذا الشاعر الذي فتح جبهات مع خصومه، ودخل معارك ضاربة مع حساده، وأصبحت حربه معهم حرب بقاء أو إبادة، حياة أو موت، وجود أم عدم. ليس عند المتتبئ تواضع الصالحين ،و لا إخبات الأولياء، ولا ورع العلماء؛ لأنه طالب شهرة قانص مجد، باحث عن إمارة، ساع يلهث وراء الجاه والصدارة ) مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمَنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآنِية ١٥٢).

وبلغ أطراف الحمى من يريدها

ألا بلغ الله الحمى من يريده

المتنبئ والنجومية

# إمبراطورية الشعراء خاص المتنبئ حرب النجوم في عالم البيان، ورفض الاستسلام لخصومه وأوصى محبيه أن لا يرضوا بغير النجومية: فلا تقنع بما دون النجوم إذا غامرت في شرف مروم فهو حاذق في معرفة طرق الصدارة، متعب نفسه وغيره في مباراة التحدي و إثبات الذات: تعبت في مرادها الأجسسام وإذا كانت النفوس كبياراً ولا يرضيه الرضى بالأقل، والقناعه ببعض المجد ، بل لابد من المجد كله، و الكمال أجمعه: كنقص القادرين علي التمام ولم أر في عيوب الناس شيئاً و هو يفور غضباً ، ويثور بركاناً على من يريد تحطيمه، والتقليل من شأنهن حتى غنه مر ببعض حساده في الطريق، فألقي عليهم هذه القذيفة: إلى سعيد بن عبد الله بعرانا لو استطعت ركبت الناس كلهم والويل كل الويل لمن أراد الانتقاص من هذا الأعجوبة ، إنه سوف يبوء بإثمه، ويحسو كأنه ندمه، ولو كان ملكا مطاعاً، فهو يجر كافور ملك مصر من علي كرسيه بهذه القذيفة: إن العبيد لأنجاس مناكيد لا تشتر العبد إلا والعصا معه وفي سبيل تحقيق نجوميته فكل شاعر سواه، فإنما هو شويعر حقير صغير، وهو وحده الخطير الشهير الكبير: ضعيف يقاومنى قصير يطاول أفي كل يوم تحت ضبني شويعر فالكريم الذي لا يحتفل بالمتنبئ ، ولا يكرم مثواه ويحسن وفادته، لئيم خسيس: من اللسان فلا كانوا ولا الجود جود الرجال من الأيدى وجودهم والذي لا يستمع إليه غر بليد، يقول في أحد هؤلاء الأغبياء: كأنك ما صغرت عن صغرت عن المديح فقلت أهجى الهجاء

وهو عند نفسه نادر المثال، لا يتكرر سبيه له، وهو غريب كما يرى في نبوغه وفصاحته:

أنا في أمة تداركها اللــــت تمود في ثمود

وهو معدن آخر كما يري، له طينة أخري، فهو كما يعتقد م متفرد متميز: وحيد من الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوب قل المساعد

وكأنى به يرى سواه أقل منه رتبة، وأقصر قامة، واصغر قدراً:

وربما اشهد الطعام مع \_\_\_\_ من لا يساوي الخبز الذي أكله

و لا ينسي أن يذكر أصحابه بأنه نجم:

وإنى لنجم تهتدي صحبتي به المناب النجوم سحاب

ويبشرك أن نفسه وثابة شابة، وبشاشة جياشة:

وفي الجسم نفس لا تشيب بشيبه المسلم ولو أن ما في الوجه منه حراب

فهو شاب الهمة، فتي العزيمة، متوقد القلب، لا يكل ولا يمل، حتى يبلغ مناه من النجومية، والتحليق عالياً في سماء النجاح، فلديه من الطموح غلي نيل مطالبه، وإدراك مقاصده، ما اتعب جسمه، وأنهك روحه، وعرضه للمخاطرة وحمله علي ركوب المهالك، وصح فيه قوله من قصيدة له عامرة:

وأتعب خلق الله من زاد همه وقصر عما تشتهي النفس وجده وفي الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلده ولكن قلباً بين جنبي ما له مدى ينتهي بي في مراد أحده يري جسمه يكسى شفوقاً تربه فيختار أن يكسى دروعاً تهده

### رحلة ممتعة في زورق الإبداع

لابد لعشاق البيان، وهواه جمال الكلمة ونصاعة القول ، من ذائقة فنية وحاسه سادسه للتمتع بطعم التأثير المشرق لسحر الكلام، وإلا فلا فائدة

# 

من عرض تحف البيان علي عمي البصائر، وإبراز مخدرات الحسن علي كل أكمه وأعشي، وما أعجبنا في المتتبئ غلوه في مدح نفسه. ولا ثناؤه علي إنجازاته الخيالية، إنما أعجبنا هذا الوهج الفني، والبريق الذي كاد يذهب بالأبصار ، ثم سماء عبقريته، فهو بلا شك صاحب قدح معلي في صياغة الكلمة، ونسج الجملة، حتى يلتفت لها القلب ، ونحن معذورون في إعجابنا بشعره فقد سبقنا أساطين البيان، ودهانقة الفصاحة، وأساتذة البديع، وكلهم معترفون بفصاحة هذا الشاعر ، وتألقه وانفراده ، فيها أخي اركب معنا في زورق الإبداع وربانه أبو الطيب المتتبئ الذي بقول:

# أنا السابق الهادي إلي ما أقوله وعين قد أصابتها العيون

وسوف نسوق جملاً ندية بسحر هن مخضلة بطلاوته، عبقة بمسك فنه؛ لتكون كالشاهد علي غيرها، والدليل علي سواها، وكفاك غرة الفرس، وتغرة المحب، ونون العين:

وعين قد أصابتها العيون

له عين أصابت كل عين

وسوف نقتصر علي نون العين من نتاج هذا الشاعر الثائر الطموح والباقعة المتألق:

في العين فضل ولكن ناظر العين

قالوا خذ العين من كل فقلت لهم

والآن هاك هذه الفرائد

وخير جليس في الأنام الكتاب

يقول أبو الطيب:

وخير جليس في الأنام كتاب

أعز مكان في الدنى سرج سابح

فأنظر كم اهتدى إلي معني ثمين رائد، ثم أخذه فغسله وكواه، ووضعه وطبعه، وفصله بلفظ ساطع ، وتركيب متناسق خلاب، فهل سبقه شاعر إلي اختراع هذا المعني ؟! إنه يقول لك: إن اشرف موضع يقعد فيه كل ماجد نبيل هو ظهر الفرس، حتى يقاتل العدو، ويحمي الحوزة، ويذود عن العرض، ويدافع عن الكرامة، ويبنى المجد، وإن أفضل المجالس لحق الجليس، وإمداداً للعقل، ولكن أعد

النظر في رصفه للكلمات الحرة الراقية، وبنائه للبيت بلا نشاز ولا التواء، إن من الشعراء من قد يجود بهذا المعني؛ لكنه يضعه في قالب فج بكثرة حروف الجر والضمائر ، والتقدير، والتأخير ، والإسفاف ، والحشو.

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

يقول:

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

ذو العقل يشفى في النعيم بعقله

لله دره، هكذا فلتكن الذاكرة الحية، والذهن الخصب الممرع، والتجربة الراشدة، إن العاقل الأريب لا يقر قراره لعطشه، ومعرفته بتغير الأيام، ودوران الليالي، ومفأجاة الحوادث، وهجوم المزعجات، أما الغبي الحافي، فهو كالبهيمة لا يري إلا موطن قدميه، فهو في شقاوته يتنعم لجهله بالعواقب النبي صلي الله عليه وسلم وقلة خبرته بالنوائب، وانطماس بصيرته عن مشاهدة سنة الحياة؛ من العسر لليسر، والغني والفقر، والسرور والحزن )أمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضِلُ سَبِيلاً) (الفرقان:٤٤).

يقول شكسبير: (( الذكي يعيش من جنته في جحيم، والغبي يعيش من جحيمه في جنة)) ولكن تبقى الريادة للمتنبئ والسبق.

مصائب قوم عند قوم فوائد

يقول:

مصائب قوم عند قوم فوائد

بذا قضت الأيام ما بين أهلها

فتطير هذه الحكمة في الأفاق، وتجري علي الألسنة، وتكون حاضرة علي شفاه الخطباء والحكماء، وتشاهد علي البيت توقيع المتنبئ الخاص الذي يميزه عن غيره، وانظر إلي جملة بذا قضت الأيام ما بين أهلها، فإذا هي عبارة مستقيمة صحيحة لا عوج فيها ولا أمتاً، ثم أنظر إليه وهو يستفز ذهنك لتترقب الحكمة القادمة فيبادرك بها: مصائب قوم عند قوم فوائد، فتكون هذه الحكمة ناطقة بعمق الرجل، وذكائه وسعة تجربته، وهو الاستفادة من نكبات الغير، وأخذ العبرة من ذلك ، وهو منطق القرآن) فاعْتَبرُوا يَا أُولِي الْأَبْصار) (الحشر: الآية ٢).

والمتتبئ قدير في جلب الحكمة الصادقة، وفي سبك اللفظ الجميل، فليس شعره من شعراء الأعراب الساذج الباهت، وليس من شعر حفظة المتون العلمية المقننة المتكلف، بل هو سائغ للشاربين، يسر الناظرين.

ولا التذكير فخر للهلال

ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء علي الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخرر للهلل

فأنت تشاهد انسياباً لذيذاً لا يعكره حشو في اللفظ، ولا يكدره غرابة في اللغة، ولا يشوهه تبذل سوقي، بل تشاهد الفخامة، فهو يمهد لك بالبيت الأول حتى إذا تهيأت لسماع النظرية، واستقبال الدليل باشرك بالبيت الثاني في رقة وعذوبة، فكأنك تمضغ سكراً، أو تمص عنباً، خلاف ما تشاهده في كثير من الشعر الإنشادي الإنشائي أو التقريري الإخباري، أو الغريب الوحشي، ولهذا بز المتنبئ للشعراء في هذا الباب.

ذكر الفتى عمره الثاني

يقول:

ما قاته وفضول العيش أشغال

ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته

فهذا ثلاثة مقاطع من الحكمة النادرة، والوعى الراشد، والتجارب المماثلة وما هذا الرجل إلا فيلسوف متأمل ، يستولي علي مكان الإعجاب فيك، وانظر إلي إيجازه وفصاحته في قوله: ذكر الفتي عمره الثاني، انتهي المقطع ليكون قطعة ماس، أو حبة لؤلؤ مائسة ، تقلبها في يدك فتزداد شرفا وبريقا، ولك أن تحدث العقلاء في مسألة الذكر الحسن فتقول: ذكر الفتي عمره الثاني، فتقنع الجميع بجلالة هذا الأمر والترغيب فيه، ثم تقول: وحاجته ما قاته، فتطبع درسا في القلوب، درسا لا ينسى في علم القناعة، بأقل لفظ، وأخف قولن واصدق عبارة، ثم تقول: وفضول العيش أشغال، فتزهد الناس في التكاثر ، والانهماك في الجمع والتكالب علي الدنيا، فإذا عبارة وفضول العيش أشغال كتاج مرصع علي هامة كريمة، أو خاتم علي رسالة، أو عنوان علي كتاب، وانظر إلي قدرته في طي مسافات المعنى في اقتصاد من الول، وأبهة من البلاغة.

إن الثناء على التنبال تنبال

يقول:

وقد أطال ثنائي طول لابسه إن الثناء على التنبال تنبال

ومعنى كلامه أنني قد أطلت الثناء علي هذا الممدوح لكثرة مناقبة، وجلالة قدره، وغزارة خصاله؛ فلذلك وجدت مجالاً للكلام، بخلاف التنبال الذي هو القصير القزم التافة، فإنالثناء عليه قصير وشحيح؛ لأنه لا مجال للإسهاب في وصفه ومدحه،

وقد أراد في هذا البيت أن يعتذر من الإطالة ، فأتي بأحسن المدح في ممدوحه ، ثم ختم البيت بقضية عادلة، وكلمة سائرة، وهي أنه بحسب الممدوح كرماً ولؤماً، يكون المدح طولاً وقصراً، كما أن الثياب تفصل علي طول الناس وقصرهم، فكذلك الثناء ، وهذا من دقيق نظره، وجدارته من اقتناص المعاني.

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

يقولك

وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

معناه: أن الكريم تملك وده ووفاءه بالإحسان إليه؛ فيكون لك موالياً مصافياً حافظاً لجميلك، ذاكراً لإحسانك ، بخلاف اللئيم، فلا يزيده الإحسان إلا تمرداً وتنكراً؛ لخبث طبيعته، وسوء سيرته، ولؤم خلقه، وغالب الناس يعرفون هذا المعني ، لكن تقديمه لهم في عبارة شاردة، وحكمة فائقة، مطلب يهش له العقلاء، ويتوق له الأدباء، وقد قلنا لك: إن المتنبئ لا يعاضل بين الكلام، ولا يثقل البيت بالضمائر ، وحروف الجر، والتقديم والتأخير ، كما يفعله صفاف الشعراء ، الذين يثقلون السامع بحشو الكلام، وزائد القول. وكم سمعنا من عامة الناس من يردد هذا البيت فضلاً عن طلبة العلم، وما ذاك غلا لاستيلاء هذا الشاعر علي عرش الشهرة، وامتلاكه ساحة الأدب، وامتيازه بالأسر والتأثير .

غرقت فیه خواطره

يقول في ممدوحه:

من مجده غرقت فیه خواطره

إذا تغلغل فكر المرء في طرف

فهو هنا يترقى بك عن مدح الأعراب المكشوف إلي مدح دقيق، ومعنى عميق، يدل علي علو كعبه في سعة الاطلاع، ورحابة المعرفة مع جودة الخاطر يقول هنا: إن هذا الممدوح إذا غاص فكر الإنسان في جزء واحد من مجده الواسع، مواهبه الجمة؛ استغرقت هذه الصفات كل خواطر هذا الإنسان واستولت علي ذهنه وحيرته، فكيف بباقي صفاته وسائر خصاله، وهو ثناء نادر وقوعه في المدائح لدقته وغرابته، ولكنه لذيذ تعشقه النفوس لأنه فريد متوهج.

الرجل يتقطع أسفأ ويعلن التمرد علي حياته

وإن كان لا يغنى فتيلاً ولا يجدى

تمن يلذ المستهام بذكره

ولكنه غيظ الأسير علي القد

وغيظ علي الأيام كالنار في الحشا

هكذا يغلي غصباً ، ويصرخ نادماً ، لكنه لا حيله له، بل هو مثل الأسير في قيده، لا ينفعه غصبه من هذا القيد، وهو مشحون بالسخط من بني زمانه؛ لأنهم أنانيون وطماعون ليس معهم حل إلا السيف، حتى يحكم الله بينه وبينهم وهو خير الحاكمين:

من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت في الحلم طرق المظالم وأن ترد الماء الذي شطره دم فتسقي إذا لم يسق من لم يزاحم ومن عرف الأيام معرفتي بها وبالناس روى رمحه غير راحم فليس بمرحوم إذا ظفروا به ولا في الردى الجاري عليهم بآثم

هذا رأيه الصريح في بني جنسه وفي زمانه، إن الرجل ملتاع ملدوغ من حساده، منكوب من الأعداء، مضطهد من الملوك، ولكن كان لهذه النوائب نفعاً من إذكاء قلبه، واشتعال ضميره بهذا العطاء الجزل من البيان الجليل، والأدب النبيل، ولو أن المتنبئ سلم من هذه النكبات، لكان شعره مثلجاً كشعر المئات من الشعراء الباردين الثقلاء، الذين أغلوا علينا الأوراق والحبر، وخدعوا القارئ البسيط بحسن طباعه دواوينهم ليجد فيها غثاء من رخيص القول، وزبداً من تافه الحديث.

لكن أبا الطيب أنضجته المعاناة، فصارت تسيل علي شفته قواف سائرة، تدعوك إلي العيش في ظلالها، وتأمل جمالها والتمتع بخمائلها، ونحن نعلم أن سبب هذا الهيجان العاطفين والثوران النفسي، إنما هو لعدم نيله مطالبه الدنيوية الرخيصة، من منصب وصدارة وإمارة، فهو مغرم بهذه المقاصد، متيم بهذه الهوايات، ويحسبها أجل ما يناله المرء؛ لأن الرجل شاعر، وليس لديه من علم الوحي، وفقه الديانة، ونرو الملة، ما يعصمه عن هذا المذهب، ويدله علي ما هو أنفع وأرفع، وهو رضوان الله عز وجل )ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ وَمَا عِنْدَ اللّهِ بَاقٍ ) (النحل: الآية ٩٦).

حلاوة وطلاوة علت قوافيه الماتعة

إن كان ملك القلوب فإنك من ملك الزمان بأرضه وسمائه الشمس من حساده والنصر من قرنائه والسيف من أسمائه أين الثلاثة من ثلاث خلاله ومضائه

ولقد أتى فعجزت عن نظرائه

مضت الدهور وما أتين بمثله

يا لطيف! ما هذا الكلام الشريف، ارجع البصر كرتين إلي هذه الأبهة اللفظية كقوله: ملك القلوب، وما فيها من قوة واسر ونفت سحر، وهذا ليس معروفاً عند شعراء الصحراء، وضعاف الأدباء، فإن ملوك القلب أعظم من ملك الأبدان، ثم جعل هذا الملك مسلماً للمدوح، وإنما أثبت له ملك الزمان بأرضه وسمائه، ثم طالع تشبيهه للمدوح بالشمس في الحسن، والنصر في الإباء، والسيف في المضاء، ولكن في تقسيم شاعري رائع، يناديك من أطراف قلبك إلي التيقظ، والتمتع بمسارح الجمال، ومرابع الخيال، في قالب فني كله رواء وطلاء، يذوب رقة، ويندى رشاقة، ويسكب لطفا، وهذا سر أهمله كثير من الشعراء؛ لأنهم يأتون إلي معني مكشوف بلفظ سادج، ليس عليه حلة من الإبداع ، كقوله جرير في ممدوحه:

رأيت المرء يلزم ما استعادا

تعود صالح الأخلاق إني

والحمد لله علي السلامة، فما زادنا جرير علي أن وزن لنا كلاماً لو تركه بلا وزن كان أسهل ، أو كقوله:

وقولي إن أصبت لقد أصابا

أقلى اللوم عاذل والعتابا

فانظر إلى هذا التقرير البارد والشعر الإخباري الثقيل.

وهذا ابن دريد يقول لنا في مطلع مقصورته:

ترعى الخزامى بين أشجار النقا

يا ظبية أشبه شيء بالمها

فقد أفادنا أن الظبية مثل المها \_ ما شاء الله! \_ وأنها \_ والحمد لله \_ ترعي الخزامى بين أشجار النقا، هذا كل ما في البيت، فلا تتعب نفسك في الغوص علي معانيه، وإخراج جواهره، فليس فيه إلا ما ذكرت.

وهذا الرازي يقول:

وغاية سعي العالمين ضلال

نهاية إقدام العقول عقال

فأنت أما كلام منطقي قانوني مدون، ليس له حلاوة، ولا طلاوة، ومعناه يفهمه الحاضر والباد.

إمبراطورية الشعراء وأين هذا من قول المتنبئ: فمن المطالب والقتيل القاتل؟! وأنا الذى اجتلب المنية طرفه فما أبدع ما قال! وما أمتع ما نطق به! فهنا يحق للذهن أن يتأمل النبي صلى الله عليه وسلم وللروح أن تتتشي، فهو يقول لك: أنا المتسبب بنظري إلي الجمال حيث جنى طرفي علي، وأوردني حياض الموت، فلن أطالب أحداً بديتي، ولو كنت قتيلاً، فأنا القاتل في الحقيقة؛ لأنني نظرت بطرفي فقتلت. وأين أقوالهم من قوله: فاليوم كل عزيز بعدكم هانا قد كنت أشفق من دمعى على بصري فشكراً لهذا الإبداع والتألق الفني، واللهيب والجذب، وكأنها أمثال في الذيوع والانتشار، وضع يدك على قلبك واقرأ معي قول أبي الطيب: وما شرفى بالماء إلا تذكراً لماء به أهل الحبيب نزول يقول: أنني إذا غصصت بالماء وأنا اشربه على المائدة، فسبب تذكري ماء نزل به أهل الحبيب ، فلما ذكرت ذلك شرقت بهذا المآء، واختفت من شدة الأسى واللوعة. وقد أكرر هذا البيت كثيراً فأغالب دمعي، واعصر غصصاً كامنة في نفسي. شاعر يرسم بريشته الأحداث يقول في سيف الدولة بعدما عوفي من مرضه: وزال عنك إلي أعدائك الألم المجد عوفى إذا عوفيت والكرم إلى أن يقول: وما أخضك في برء بتهنئة إذا سلمت فكل الناس قد سلموا وكأني بهذا المريض المعافي يترنح طرباً، ويطير شوقاً من هذه التهنئة

وكأني بهذا المريض المعافي يترنح طرباً، ويطير شوقاً من هذه التهنئة الحافلة ، والأنشودة الراقية، التي انهمرت علي الممدوح كغمامة هلت ماءها في صيف متوقد.

# إمبراطورية الشعراء فهو يخبره أن المجد مرض بمرضه، وعوفي بعافيته، وكذلك الكرم، ثم يدعو الله أن ينقل ألم الممدوح إلي أعدائه، ثم يهنئ الناس كلهم بعافية هذا الماجد الشهم النبيل.وأرعه سمعك وهو يقول لسيف الدولة: على الدر وأحذره إذا كان مزبدا هو البحر غص فيه إذا كان ساكناً وهذا الذي يأتي الفتي متعمدا فإنى رأيت البحر يعثر بالفتسي تظل ملوك الأرض خاشعة لــه تفارقه هلكي وتلقاه سجيدا هذا مدح تنصت له أذن الدهر، وتهش له الجبال حفاوة واحتفالًا، ولن اشرحه هنا لأنه قريب منك؛ لكن في إباء سهل، لكن في امتناع مفهوم، لكن في عمق. تحليق في سماء الإبداع من الشعراء من يمشى على بطنه، ومنهم من يمشى على رجلين، ومنهم من يمشى على أربع، ومنهم من يطير كالمتنبئ، لكن بارتفاع سبعة وثلاثين قدماً عن سطح البحر، فهو دائماً محلق، وإن اقترب أحياناً من الأرض، كما يقول هو عن العلو: فكذا هكذا وإلا فلا لا ذي المعالى فليعلون من تعالى ه وعز يقلقل الأجيالا شرف ينطح النجوم بروقي فالرجل صاعد بموهبته، ولا يريد أن تقارنه بغيره من الشعراء: أجزني إذا أنشدت شعراً فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا أنا الطائر المحكى والآخر الصدى ودع كل صوت غير صوتى فإننى فهو يطلب منك أن تفرده بالاستماع والإعجاب وحده؛ لأنه محلق وسواه ماش. والآن يريد أن يخبرك بصعوبة المجد، وثمن التضحية، ومهر المعالى، فيقول: ولابد دون الشهد من إبر النحل تريدين لقيان المعالى رخيصة فتصف البيت مقدمة خطابيه، والنصف الآخر دليل وبرهان، ولكن يسمو في أمثاله، فهو يستعمل التشبيه المعروف، ولكنه الراقي الذائغ، وأراد أبو فراس الحمداني نفس المعاني فقال:

تهون علينا في المعالى نفوسنا

ومن طلب الحسناء لم يغله المهر

وأنا أري أن بيت المتنبئ أجمل وأكمل ، وأما بين أبي فراس فهو علي شهرته به جدري في وجهه؛ لأنه قال لم يغله المهر أي أراد لم يغل عليه المهر، فلا يرقى إلى سمو شاعرية المتنبئ وتدفق ذاكرته الخلابة الخصبة .

ويقول في باب آخر:

من اللقاء كمشتاق بلا أمل

وما صبابة مشتاق على أمل

فهو يخترع معني بديعاً في الحب، ويوجد فارقاً معقولاً بين الشوق مع أمل اللقاء والشوق بغير أمل، فبيته أسمى وأرقى من قول الشاعر:

وأوهمها لكنها تتوهم

أحدث نفسى باللقاء وقربه

فإن البيت الأخير على جمال فيه سادج مكشوف، وأحسن منه قول الشاعر:

ما أضيق العيش لو لا فسحة الأمل

أحدث النفس بالآمال أرقبها

وأحسن من هذا وأجمل قول الشاعر:

وإلا فقد عشنا بها زمناً رغدا

منى إن تكن حقاً تكن أحسن المنى

ولكن جرس المتنبئ وموسيقاه لها طعم آخر، ومذاق يختلف عن كل مذاق.

حتى إنك إذا سمعت قوله:

فمن المطالب والقتيل القاتل؟!

وأنا الذي اجتلب المنية طرفه

فإنه يطريك ويعجبك لأنه يغوص علي المعني، ثم يوشيه لفظا أجمل من زهر الرياض، ثم يختار المفرد فيأسر قلبك، وأنت إذا أمعنت النظر في بيته المتقدم، لا تدرك المعنى من أول وهلة، حتى تتأمل وتمعن النظر، وتعيد البصر كرتين، لأن المعنى المتبذل المكشوف رخيص، كالبضاعة المعروضة بعرض الطريق، من خشب وحجارة، بخلاف الذهب والماس، فإنه يوضع خلف الأبواب عليه الأقفال لارتفاع ثمنه.

وقد طرق الأرجاني معني المتنبئ:

من البغي سعى اثنين في قتل واحد

أعينى كفاعن فؤادي فإنه

وبيت المتنبئ أرق وأمتع ؛ لأن بيت الأرجاني فيه محاكمة قضائية وخصومة .

الطاعن الطعنة النجلاء تحسبها نوماً أناخ بجفن العين يغفيها وقول ابن المعتز:

أين الرماح التي غذيتها مهجا مذمت ما وردت قلباً ولا كبدا

وقول أبي تمام:

كأنه كان ترب الحب مذ زمن فليس يعجزه قلب ولا كبد

وليس عليهما جميعاً ما يقال له طيب، غير أبي الطيب، وأين فضل الطل من الوابل الصيب، فشاعرنا متفرد متوحد متميز.

# مداخلات مع المتنبئ

في شارع رئيس من شوارع الرياض، مكتوب في لوحة إعلانية بارزة (( وخير جليس في سهرة رمضان الإم بي سي!!)) ، وقصدهم الغاء بيت المتنبئ الشهير: (( وخير جليس في الأنام كتاب)) وما اخذوا هذه العبارة إلا لشهرتها، ومعرفة الناس بها، وجاذبيتها، ويكفي المتنبئ شيوعا أن أبياته صارت تحرف لمصالح دعائية وتجارية، وهذا هو الشرود الأدبي ، والشيوع الثقافي الذي فرض حضوره على الناس.

بإمكانك أن تجعل من أشعاره جواباً لحوارتك مع محدثك؛ إن كنت فظناً ذا بديهة حية وذاكرة حاضرة.

فإن لامك علي حب فقل: (( لا تعذل المشتاق))، وإن سأل عن حالك فقل: ((واحر قلباه)) وإن شكى إليك تعب المعالي فقل: (( لو لا المشقة))، وإذا شكى إليك الدنيا فقل: (( لحى الله ذي الدنيا))، وإن مدح لك رجلاً موصوفاً بالفضل فقل: ((وإن تفق الأنام))، وإن ذكر لك لؤم أحد الأنذال فقل: (( وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا)). وإن أخبرك بمجاملاته لأعدائه فأنشده: (( ومن نكد الدنيا علي الحر))، وإن قال لك لقد تعبت في سفرك إلينا فقل له: (( جزى الله المسير إليك خيراً))، وإن شكى إليك الحساد فقل: (( إني وإن لمت حاسدي فما أنكر أني عقوبة لهم وأن أخبرك ببعض المشكلات التي تواجهه فأنشده: (( إذا اعتاد الفتى خوض المنايا فأهون ما يمر به الوحول))، وإن مدح لك امرأة بالدين والعقل والعلم فقل: (( ولو كان النساء كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال)).

# لغة البكاء عند المتنبئ

لهذا الشاعر الأعجوبة رحلة طويلة مع البكاء، فهو مصاب في والديه؛ إذ عاش يتيماً، مصاب في مقاصده؛ فلم يتم له ما يتيماً، مصاب في مقاصده؛ فلم يتم له ما يطمح إليه من إمارة باذخة ومنصب عال. ثم إن فراق الأحبة مزق قلبه حتى قال:

وأخرى بالبكاء بخلت علينا

بكت عينى غداة البين دمعاً

فعاقبت التي بالدمع ضنت

إمبراطورية الشعراء

بأن أغمض تها يوم التقينا

ولولا الاستطراد لأوردت أمثلة كثيرة على روعة هذا الفن عند الشعراء وإجادتهم له.

والشاهد أن المتنبئ يبكى في مواطن، شأنه شأن الشاعر ذي العاطفة الجياشة، والقلب الرقيق، والروح المرهفة، كيف لا وهو الذي يقول:

لفارقت شيبي موجع القلب باكياً

خلقت ألوفا لو رجعت إلى الصبا

فهو يبن لك أن نفسه المتوثبة إلى المجد، الثائرة على الأعداء ، لها عالم آخر من الحنين والعطف واللوعة ز فالرجل إذا بكي، بكي بنفس مكلومة، مفجوعة منهكة، مصابة بسهام الحوادث كما قال:

فؤادي في غشاء من نبال

رماني الدهر بالأزراء حتى

تكسرت النصال علي النصال

فصرت إذا أصابتني سهام

إن بكاء المتنبئ ليس مفتعلاً، بل بكاء رجل ملذوع، ملسوع ملدوغ، فلا تتهمه في اصطناع البكاء، وتكلف الدموع، بل هي براهين علي ذوبان نفسهن واحتراق جوانحه.

# رحلة مع المتنبئ والشعراء: مقارنة ومفاضلة ومشابهة

أبو الطيب له أصدقاء وأعداء، شأن العباقرة اللامعين، والجهابذة الساطعين، فهو عند أصدقائه فرد في بابه، نجم في سمائه، أسطورة من أساطير الشعر، وهو ملك القافية عندهم، ورسول الإبداع، ولكنه عن أعدائه سارق من كيس غيره، عالة على سواه، يعدو على نتاج الشعراء، ويختلس معانيهم، ويزور أبياته، ويزخرف كلماته، وليس له جهد إلا نظم ما سبق النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا وقع الخلاف على هذا الشاعر، و هكذا فلتكن العظمة. وأريد أن أذهب بك أيها القارئ في رحلة طويلة مع المتنبئ والشعراء، نستمع إليه وإليهم، ونقارن بين ما قالوه؛ لنرى من هو السابق منهم واللاحق.

يقول أبو الطيب كما ذكر ذلك الكندي وليس في ديوانه:

وأهنتنى وقذفتني من حالق

أبعين مفتقر إليك نظرتني

أنزلت آمالي بغير الخالق

لست الملوم، أنا الملوم لأننى

وهذا المعني لهج به الشعراء وأكثروا منه، لكن صياغة المتنبئ للمعني فائقة وشائقة، وهذا غالب شعره، فإن المعني قد يسبقه إليه شاعر؛ لكنه يكسو المعنى مطرفا جميلاً، فكأنك ما سمعته من قبل، وعلي ذلك البيتين السابقين فقد قال الشاعر:

من الصباح فما أن رآه عمي

وكنت كالمتمنى أن يرى فلقاً

وقال غيره:

بشرت قلبي بالنعيم المقيم

لما بدا العارض في خده

فجاءنى منه العذاب الأليم

وقلت هذا عارض ممطر

فانظر غلي عذوبة ألفاظ المتنبئ وتميزها علي ما ذكرته من أبيات ، وهذا يدلك علي قوة تخيله، وبراعة ذهنه، وجودة اختيار ، ولله في خلقه شؤون!!

ولكن هذه العبقرية الشاعرية لها كبوات وعثرات، شأن العمل البشري، فإنهم شبهوا إنتاج العباقرة بالبيت، فيه مجلس للضيوف، وغرفة للأهل، ودار للطبخ، وهكذا، فتجد في عمل هؤلاء النابغين الإبداع الراقي الذي يخلب الألباب، ثم تجد السفول والابتذال، والمعني الرخيص، واللفظ المزدري.

ومن سقطات العبقرية قول المتنبئ:

لولا مخاطبتي إياك لم ترني

كفي بجسمي نحولاً أنني رجل

فكيف يخاطب ممدوحه وقد محي خلقه، وذاب شخصه، واندرس هيكله، وهذه مبالغة ممجوجة، استخف بها النقاد وحق لهم ذلك.

ويقول أبو الطيب:

قلاقل عيس كلهن قلاقل

فقلقلت بالهم الذي قلقل الحشا

وقال بعض الأدباء لما قرأ البيت: كأن الرجل فقد عقله لما قال هذا البيت وقال آخر: ليته أراحنا من هذا البيت فقد أتعبنا وأضنانا.

ومثل هذا اللغو الخطابي، والغرابة الموحشة قول الأعشى:

شاو مشل شلول شلشل شول

وقد غدوت إلى الحانوت يتعبنى

# إمبراطورية الشعراء و هذا كلام سامج سادج، سخيف ثقيل علي السمع؛ لأن الإشراق والفصاحة مطلب بياني ومقصد شاعري. ويذكرني هذا بيت أبي تمام الذي سهر ليلة كاملة، ثم فتح عليه فقال مع الفجر وليته ما قال: سلام سلمى وما قد أورق السلم سلمي سلمت من العاهات ما سلمت فانظر كيف سبكه ولبكه وحبكه وهاسه وداسه، وهذا ليس بشعر أو كما قال صفى الدين الحلي: يا بلى البال قد بلبلت بالبال بالي لنوی زلزلتنی قد زال عقلی زوالی وأعاذنا الله من هذه اللوثة والغثيان والسقط في القول. والمقصود أن المتنبئ كغيره من الشعراء، له عثرات في شعره مضحكة، حتى انه لما قال في وصف الجبان: إذا رأي غير شيء ظنه رجلا قال النقاد غير شيء ليس موجداً فكيف يراه؟! وهذا يخالف العقل، وقال في بيت اخر : وعففت عما في سراويلاتها فقلنا: ما هذه العفة الدنيئة والغط والسقط والشطط؟! وليته سكت عن هذا الهذيان، وقال في قصيدة لعضد الدولة: ولا يكنى كفنا خسر كانى فما يسمى كفنا خسر مسم وكأن الرجل يتكلم بالأردو أو بالبشتو، ولعل العجيب في هذا البيت سوء التعقيد و الوحشة. ويقول في موطن آخر في ممدوحه: العارض الهتن ابن العارض الهتن اب ـن العارض الهتن ابن العارض الهتن فانظر كيف تقيا هذا الكلام ولو بقى فيه لقتله. وقال عن سيف الدولة يصف أجداده: وحارث لقمان ولقمان راشد فحمدان حمدان وحمدون حارث

# إمبراطورية الشعراء شعره، وفي مجموع قصائده هو الأول، فمثلاً أبو الحسن الأنباري في قصيدته: بحق أنت إحدى المعجزات علو في الحياة وفي الممات أقوى وأعلى من المتنبئ في مراثيه. وابن عبدون الأندلسي في مرثيته الشهيرة التي فيها: فدت علياً بمن شاءت من البشر وليتها إذ فدت عمراً بخارجة هذه المرثية عندي أجمل من مراثى المتنبئ. وكذلك قصيدة عدي بن زيد: أأنت المبررأ الموفور أيها الشامت المعير بالدهر لكن هؤلاء الشعراء لهم في الإبداع القصيدة والقصيدتان، لكن أبا الطيب له مائة قصيدة أو اكثر بديعة جميلة رائعة. فهو عندي كطالب عبقري يدرس عشرين مادة، يحصل في كل مادة علي خمس وتسعين درجة في المائة، وكل زميل من زملائه لم ينجح إلا في مادة واحدة، حصل على الدرجة نفسها أو مائة في المائة، ورسب في المواد الأخرى جميعاً. فالمتنبئ مجيد في المدح، آية في الثناء علي ممدوحه، حتى تشعر بأريحية ،أنت تطالع مديحهن وتتمنى أنك كنت الممدوح لجودة ما أمطر به هذا الشاعر الأعجوبة. يقول لسيف الدولة: كأنك في جفن الردى وهو نائم وقفت وما فى الموت شك لواقف تمر بك الأبطال كلمي هزيمة ووجهك وضاح وثغرك باسم فلله دره أي مديح؟! وأي ثناء هذا؟! وأي شعر هذا؟!. ويقول في كافور: عدوك مذموم بكل لسان ولو كان من أعدائك القمران ولله سر في علاك وإنما كلام العدى ضرب من الهذيان

إلى أن يقول:

وليس بقاض أن يرى لك ثان

قضى الله يا كافور أنك أول

فانظر إلي هذا المديح الذي يسلب العقول، ويخلب القلوب، وليس تفوق المتنبئ في المدح حتى يفضل علي غيره، بل في مجموع فنونه وكل قصائده مجتمعة كما أسفلت، وإلا فقد حفظ التاريخ مدائح قد تفوق في مفردها مديح المتنبئ، فمثلا قول زهير في هرم:

كأنك تعطيه الذي أنت سائله

تراه إذا ما جئته متهللاً

غاية في المديح.

وقول على بن جبلة العكوك في أبي دلف:

بين بادية ومحتضرة ولت الدنيا علي أثره

إنما الدني الدني المو دلف فإذا ولسن أبو دلسف

قمة في الإبداع والثناء الجميل:

وقول أبى تمام فى عبد الله بن طاهر:

يقول في قومس صحبي وقد أخذت منا السرى وخطا المهرية القود

فقلت كلا ولكن مطلع الجود

أمطلع الشمس تنوى أن تؤم بنا

وقد أخذ ذلك خلسة من مسلم بن الوليد إذ يقول:

والخيل تستن بالركبان في اللجم

يقول صحبي وقد جدوا علي عجل

فقلت كلا ولكن مطلع الكرم

أمطلع الشمس تبغى أن تؤم بنا

فمسلم بن الوليد البادي، وأبو تمام هو العادين ولكن هذا من اجمل المدح وأرقه وأجزله، والشاهد، أنه قد يتفوق شاعر من الشعراء في جزئية علي أبي الطيب، ولكن كلية الشعر الجميل تبقي لأبي الطيب، وله دولة القافية، وهو ملكها المتربع على عرشها.

نفيسة أبى الطيب في شعره

# إمبراطورية الشعراء أصدق ما يعبر عن المرء لسانه، والشاهد على الإنسان كلامه، وأعظم بينه عليه اعترافه، وأبو الطيب يقدم لنا أسرار نفسه، وخبايا جوانحه في شعره، ويمكنك أخذ صورة كاملة لبي الطيب من شعره، وسوف اضرب أمثلة من قريضه لنفهم هذا الشاعر أكثر . يقول: يري الموت في الهيجا جنى النحل في الفم فثب واثقاً بالله وثبة ماجد فالرجل طموح سبوق ، مغرم بالمعالي، عاشق للمجد، مخاطر في سبيل مراده، وليس بليداً قاعداً مهزوماً، كبعض الشعراء الذين ألقوا بأيديهم إلى التهلكة، يقول: لها المنايا إلى أرواحنا سبلا لولا مفارقة الأحباب ما وجدت فهو رهيف الإحساس ، حي العاطفة جياش الفؤاد، وليس ثخين الطبع، بارد المشاعر، ميت الروح. يقول: بين طعن القنا وخفق البنود عش عزیزاً أو مت وأنت كريم ظ وأشفى لغل صدر الحقود لا كما قد حييت غير حـــميد وإذا مت مت غير فقيد ل ولو كأن في جنان الخلود فاطلب العز في نظى ودع الذ

فهذه فلسفته في الحياة، وهي الكفاح من أجل العزة، ورفض الذل، وهجر الحنوع والاستخذاء، ولو لقي الإنسان في سبيل ذلك الألاقي، ولو نهشته الرماح، وعضته شفرات السيوف، فهو يري أن الحياة هي الجهاد والبذل والتضحية، والمشقة هي جنة الدنيا، وبستان العمر الوارف، وأن حياة الذل والقهر والكبت جهنم العيش، ولظى الدنيا، فلماذا لا يغامر الإنسان ويركب المصاعب؟! ويستهين بالحوادث؟! حتى يصل إلى مراده ومبتغاه ويقول:

من كل أبيض وضاح عمامته كأنما اشتملت نوراً علي قبس دان بعيد محب مبغض بهج أغر حلو ممر لين شرس ند أبي غر وأف أخي ثقة جعد سري نه ندب رضاً ندس

وقبل أن أوضح الحديث عن نفسيته من خلال هذه المقطوعات، أذكرك بقوة لغته، وتمكنه من المفردات، واقتداره على الصياغة، وسهولة اللفظ في لسانهن وإنسياب

الجمل معه، وهذا هو الشاعر الذي تطاوعه اللغة ، ويسعفه الكلام، وتمطره الحروف بوابل من التراكيب والصور، وتراه في المقطوعة السابقة يدعو إلي صفات متضادة، لكنها كمال في موطنها، وجمال في مجموعها، فهو يريد إنسانا دانيا من أحبابه، مبغضا لأعدائهن حسن الطلعة لأصدقائه، جميل المحيا لمعرفه، حسن السجايا لمن يحبه، ولكنه مر الطعم لمن يعاديه، وشرس الطباع لمن يخالفه، كريم سخى، صاحب وفاء ، شريف نفس، عاقل يفهم عنك، ويحيط بمن حوله، ويدرك مراد من يحدثه، وهذه صورة الرجل المثالي المقبول عند أبي الطيب فهو مغرم بخصال الحمد، محب لمعاني النبل في الرجال، أما عدوه فهو البخيل الجافين ساقط الهمة الجبان البليد، ولكن هذا الشاعر المصقع النبي صلي الله عليه وسلم اختزل اللفظ، وأوجز في الكلام، وعصر الفضفضة الوصفية في اختصار لطيف شريف.

يقول:

وجوى يزيد وعبرة تترقرق

أرق علي أرق ومثلي يأرق

فانظر إلي هذه القلقة المطرية المعجبة التي يتراقص معها البدوي مع تمكن اللفظ من موضعه، فليس قلقاً في مكانهن ثم انظر لجودة المعني؛ فإنها ذكر حال المحب في أرقة الدائم، واحتراق حشاياه بنار الوجد، وغزارة دمعته مع جمال المطلع واختيار المفردة، فهي تناسب الحب والوجد والغرام، ويختم إحدى قصائده ببيت ذائغ في المدح فيقول:

وكل مديح في سواك مضيع

ألا كل سمح غيرك اليوم باطل

فانظر إلي حسن الختام، وإغلاق دائرة القصيدة، مع روح الحكمة وجزالة اللفظ فكأن المعاني معروضة أمامه يختار منها ما يشاء، ويترك ما يشاء، ثم انظر إلي حسن التقسيم في البيت، فكل نصف تام كامل ، لا يحتاج إلي النصف الآخر، ثم إن كلمة سمح، وباطل، ومديح، ومضيع ، منتقاة فصيحة وليست ركيكة متبذلة.

و يقول:

تساوى المحايى عنده والمقاتل

ومن يبغ ما أبغي من المجد والعلى

فهذه حكمة شاردة، وبيت فريد، فنصفه الأول توطئه، والنصف الثاني نص مقصود، أو مقدمة ونتيجة، ثم إن البيت فيه علو الهمة، وجلالة المقصود، وارتفاع القدر ما يدل علي الطوح، وشرف النفس، وهذا ظاهر في شعره، وفي البيت استقرار الكلمة وكأنها حلقت لهذا الموضع فلو قلت للناس: (تساوي المحايي عنده) ثم سكت لأكملوا وقالوا: (المقاتل).

ويقول:

ولا القناعة بالإقلال من شيمي

ليس التعلل بالآمال من أربى

فإنه قابل وزاج وضاد، فقابل بين التهلل والقناعة، ويجمع بينهما معني الاكتفاء، وقابل بين الآمال والإقلال، وبين قوله: (أربي وشيمي) فأتي البيت تماماً علي الذي أحسن، وأبو الطيب يفعل هذا وأكثر، وهو صاحب البيت البهيج الذائغ الشايع، إذ يقول:

أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنثني وبياض الصبح يغري بي

فقابل بين أربعة بأربعة: أزورهم مع وأنثني، وسواد الليل مع بياض الضبح، ويشفع مع يغري، ولي مع بي، وهذه هي الموهبة الجياشة للقلب الحي والعقل الذكي، ويقول:

ردي حياض الردي يا نفس واتركي حياض خوف الردى للشاء والنعم

فهي همته المتوثبة، ونفسه التواقة، يشرحها لنا في قوالب من السحر، ويقدمها لنا في باقات من الشعر.

ومن خصائص هذا الشاعر أنه فريد في تركيب معانيه، وقد يسبقه الشعراء الي المعنى، لكنه يفوقهم في حسن العرض، وجمال التركيب وبراعة الإخراج، حتى تجزم انه لم يسبقه أحد لهذا المعني،وهذا الذي حير النقاد في شعره، وأوقفهم مذهولين أما قصائده.

يقول في ممدوحه وقد دخل مدينة حمص:

ونزر وجهك بين الخلق باهره

دخلتها وشعاع الشمس متقد

صرف الزمان لما دارت دوائره

في فليق من حديد لو قذفت به

فهو مهما صعبت القافية مرن في جذبها، متمرس في التعامل معها، حاذق في مطارحتها، بعيد عن معاضلة الكلام، وزيادة الضمائر وحروف الجر المقحمة إقحاماً كما يفعله ضعاف الشعراء، فلا حشو في شعره، وأعد النظر في البيتين السابقين، فقوله، : ( دخلتها وشعاع الشمس متقد) تجد أن كلمة اختلت مكانها الطبيعي دون إعادة ضمير، أو زيادة حرف، أو افتعال حشو لا داعي له، وانظر كيف أنهي نصف البيت، ليصبح كاملاً تاماً، غير محتاج إلي كلام آخر، وهذه هي البلاغة بعينها.

ويقول في قصيدة أخري:

جرى حبها مجري دمي في مفاصلي فأصبح لي عن كل شغل بها شغل كأن رقيباً منك سد مسامعي عن العذل حتى ليس يدخلها العذل

فأنت تشاهد قصيدة للمعاني في أي مذهب سلك، فإن قصد الغزل أتحف وشنف، وشدك بصور من عالم الحب، ودنيا الهجر والوصال، وديوان الغرام والعشق، وإن مدح خلع علي ممدوحه مطارف من أبهي الشعر قبله ولكنه مبتكر، سيال القريحة، متجدد العطاء، ولو أمعنت النظر في البيتين السابقين لوجدت المعني جديدا، ولو إن بعض أجزائه سبق إليه، لكن التركيبة الكاملة، والكلية الواحدة للمعني مبتكرة من هذا الشاعر المتمكن.

# شهداء على تفرد هذا الشاعر

أدلي أرباب البيان وأساطين اللغة وجهابذة الشعر بشهادتهم عن هذا الشاعر الفذ، معترفين بسموه و عبقريته وتفرده، يقول الواحدي إمام اللغة والتفسير، وأحسن من شرح ديوان المتنبئ: (عن الناس منذ عصر قديم ولوا جميع الأشعار صفحة الإعراض، مقتصرين منها على شعر أبي الطيب، ناسين عما يروى لسواه).

وحسبك بهذه الشهادة من أستاذ باقعة في معرفة الشعر، آية في تذوق البيان، ولو ذهبت تفكر في مدلول شهادته لوجدتها صادقة، فإن شعر هذا الرجل صار سمر الأدباء، ونشيد المسافرين، وسلوة الناس في مجالسهم ومذاكرتهم، وما رأيت عالما جهبذا، ولا أديباً بعد المتنبئ، إلا وقد استشهد بشعره وردد أبياته.

وقال العكبري: (ولم يسمع بديوان في الجاهلية ولا في الإسلام شرح مثل هذه الشروح الكثيرة، ولا تدوول في ألسنة الأدب من نظم ونثر أكثر من شعر المتنبئ). وهذا كلام يشهد له الواقع، فقد غرقت أقلام الباحثين في دراسة شعره، واستخراج درر بيانه، والغوص في أعماق نتاجه، وهذا هو الشيوع والذيوع.

ويقول أبو بكر الخوارزمي: ( إن المتنبئ أمير شعر العصر، ولو لم يكن له إلا قوله:

أري كلنا يبغي الحياة لنفسه وحب الشجاع النفس أورده الحربا فحب الجبان النفس أورده التقي وحب الشجاع النفس أورده الحربا لكفاه).

وقد وصفه المستشرق ((غوث)) بشاعر العرب الكبير النبي صلي الله عليه وسلم ويقول كاتب العربية مصطفي صادق الرافعي في مجلة المقتطف: (إن هذا المتنبئ لا يفرغ ولا ينتهي، لأن الإعجاب بشعره لا ينتهي ولا يفرغ، وقد كان نفساً عظيمة خلقها الله كما أراد، وخلق لها مادتها العظيمة، علي غير ما أرادت، فكأنما جعلها بذلك زمناً يمتد في الزمن، وكان الرجل مطوياً علي سر القى الغموض فيه من أو تاريخه، وهو سر نفسه، وسر شعره، وسر قوته).

وقال الربعي: (كان يقرأ ديوان المتنبئ علي النحاة والأدباء حرفاً حرفاً، ويروونه عن بعضهم، وقد ضبط الديوان علي المتنبئ ، وصحح عليه ، وما ذاك إلا لعظم هذا الشعر وتفرده).

وقال ابن العديم في بغية الطلب: (وكان أبو الطيب شاعراً مشهوراً مذكوراً محظوظاً من الملوك والكبراء الذين عاصرهم، والجيد من شعره لا يجارى فيه ولا يلحق).

وترجم له ابن عساكر المؤرخ المشهور، ومجد شعره، واثني علي حكمه، وشرح ديوانه ابن جني بكتاب سماه ((الفسر)) وكتاب ((اللامع العزيزي))، و ((معجز أجمد)) لأبي العلاء المعري، غاص فيه علي درر المتنبئ، وشرح ديوانه الواحدي بشرح مجيد فريد في بابه، هو أمتع وأنفع الشروح.

وشرح ديوانه التبريزي في كتاب ((الموضح)) ودرس شعره أستاذ البلاغة عبد القاهر الجرجانين وتكلم عن شعره أبو منصور السمعاني، والعالم الإفليلي، والأديب أبو الحجاج الأعلم، وعلق على شعره عبد الرحمن الأنباري، وكتب الحسن بن محمد بن وكيع كتاب ((المنصف)) تناول ما للمتنبئ وما عليه، ومثله وأحسن منه كتاب ((الوساطة)) للقاضى على الجرجاني، وشرح ديوانه أبو البقاء العكبري وكتب عنه أبو اليمن زيد بن الحسن الكندي النحوي المشهورن وكذلك عبد الواحد بن محمد بن على بن زكريا، ومحمد بن على الهراسي الكافي،وأبو الحسن محم بن عبد الله الدلفي، وكمال الدين الواسطى، وغير هم كثير، وعقب على شعره أساطين البيان ورواد اللغة، كأبي بكر الخوارزمي، وعبد الرحمن بن دوست النيسابوري، وأبي الفضل العروضي، وابن فورجة في كتاب (( لبتجني على ابن جني))، وكتاب (( الفتح على أبي الفتح)) ومعانى أبياته لابن جني، والتنبيه للربعي، وكتاب ((قصائد المتنبئ)) للأعلم الشنتمري، وكتاب (( نزهة الأديب في سرقات المتنبى من حبيب)) لحسنون المصرى، وكتاب (( الانتصار المبنى عن شعر المتنبئ )) لأبي الحسن المغربي، و (( التنبه المنبي على رذائل المتنبئ)) لأحمد المغربي، وبقية (( الانتصار المكثر من الاختصار)) للمغربي أيضاً ، و (( الرسالة الحاتمية)) لأبي الحسن الحاتمي، وكتاب ((جبهة الأدب)) للحاتمي أيضاً ،

وكتاب ((المآخذ الكندية من المعاني الطائية))، و ((الاستدراك علي ابن الدهان)) لابن الأثير الجزري، وكتاب ((الإبانة)) للصاحب العميدي.

وقال ياقوت الحموي: (ولم نسمع بديوان شعري في الجاهلية ولا في الإسلام شرح هكذا بهذه الشروح الكثيرة سوى هذا الديوان، ولا بتدوال شعر في أمثال أو طرف أو غرائب علي ألسنة الأدباء في نظم أو نثر اكثر من شعر المتنبئ).

وترجم له المقريزي في كتابه (( المقفي)) ترجمة طويلة، وأورد من روائعه شيئًا كثيراً، وترجم له الذهبي مؤرخ الإسلام، وأشاد بشعره، وذكر سيرته ابن كثير ونوه بنبوغهن وأما المفسرون بعد المتنبئ فنشروا شعره في تفاسيرهم ، وبدعوا في الاستشهاد بأدبه، واكثر أهل اللغة والأدب من دراسة شعره ما بين مادح وقادح، وكتب عنه في كل مجلة أدبية ، وتحدث عنه في كل مهرجان شعرى، بل خصص له مهرجان كامل باسمه، وعقدت له ندوات خاصة، وأقيمت أمسيات لأبي الطيب وحده، واعدت در اسات عنه وعن شعر هن وقدمت رسائل في الماجستير والدكتوراه عن هذا الشاعر العظيم، وضمن الشعراء بعده شعره في قصائدهم، واكتسبوا منه، ومدحوه بقصائد كاملة، واستشهد الخطباء بأبياته على المنابر، وفي المحافل، وقرئ ديوانه في مجالس العلماء، ومنتديات الأدباء ، وذيل الحكماء رسائلهم بشعره، وصدر الوزراء والأمراء والكتاب خطاباتهن بأبياته، وترجم شعره إلى اللغات الحية، وأقيمت مسرحيات باسم المتنبئ، واختصر ديوانه ، ومنهم من جمع حكمه ، ومنهم من شرح شواهده، ومنهم من أفرد روائعه، ومنهم من درس جانباً من جوانب شاعريته، ومنهم من رد عليه وعارضه، ومنهم من طارحه وجاراه، ومنهم من ألف في معاناته، ومنهم من فضله على كل شاعر ، ومنهم من فضل كل شاعر عليه!!

وشرح وشكل شعره ابن سيده علي بن إسماعيل وجمع معظم شروح شعره عبد الرحمن البرقوقي، وما له وما عليه، وشرج ديوانه بالفارسية المحببي محمد أمين بن فضل الله بعنوان ((محبي شرح ديوان متنبي)) وطبع بالهند وشرحه مولانا عبد الله العبيدي بعنوان ((تصويب البيان في شرح الديوان)) وهو شرح بالأوردية، وهجم علي شعره الصاحب بن عباد بعداوة مكشوفة في كتابه ((الكشف عن مساوئ المتنبئ)) وأغار علي شعره ابن وكيع بمؤلف سماه ((المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتنبئ ومشكل شعره)) وهو أبعد ما يكون عن الإنصاف، وكتب الصاحب بن عباد رسالة ثانية بعنوان ((الأمثال السائرة من شعر أبي الطيب المتنبئ)) فيها اعتدال وإنصاف . وترجم للمتنبئ الأديب البارع أبو منصور الثعالبي في يتمية الدهر ترجمة وافية كافية شافية ضافية، وألف أبو القاسم الإصهباني كتاب ((الواضح في مشكلات شعر المتنبئ)) ونقل عنه عبد القادر البغدادي في ((خزانة الأدب)) وفيه عداوة وتحايل علي المتنبئ.

وكتب هامر النمساوي كتاب (( المتنبئ شاعر العربية الأكبر)) وقد ترجم ديوانه كاملاً إلى الألمانية.

ومن أجمل من درس أراء المستشرقين ودراساتهم عن المتنبئ الدكتور حسن الإمراني في كتابه (( المتنبئ في دراسات المستشرقين الفرنسيين)).

وما زالت الدراسات والبحوث، والندوات، والمحاضرات، تكتب وتقام وتعقد في شعر هذا الرجل وأدبه، ولم أجد شاعراً عند العرب قديماً وحديثاً وجد حظوه عند الناس كما وجد هذا الشاعر، وهو عند العرب في الشعر كشكسبير عند الإنجليز، ويمكن جمع مكتبة كاملة فيما قيل فيه من شعر ونثر وشرح ومقالات وبحوث وكأنه يقصد نفسه بقوله:

من مجده غرقت فیه خواطره

إذا تغلغل فكر المرع في طرف

أو كأنه المقصود بقوله:

وحتى يصير اليوم لليوم سيدا

هو الجد حتى تفضل العين أختها

# غرره ودرره

#### رب عيش اخف منه الحمام

ذا من يغبط الذليل بعيش

المعني: من راقته حياة الذليل، وأعجبه ما هو عليه من سوء الحال فتمنى أن يكون نظيره فليس بعاقل؛ لأنه رضي لنفسه منزلة الهوان. فالذليل لا يغبط علي عيشه وإنما يغبط العزيز، والموت أيسر على النفس الكريمة من الحياة في الذل.

# كل حلم أتي بغير أقتدار حجة لاجئ إليها اللئام

المعني: الحلم يكون عن قدرة، فإذا رايت العاجز قد اعتصم بالحلم، فذلك برهان لؤمه، فهو إنما ينفي عحزه عن الانتقام بحجة أنه حليم وليس بالحلم، حتى إذا سنحت فرصة نقض الحلم ووثب على الخصم وانتقم لنفسه.

#### من يهن يسهل الهوان عليه ما لجسرح بميت إيلام

المعني: الإنسان إذا كان هيناً في نفسه بأن لم يعرف لها حقها من العزة، سهل عليه احتمال الهوان فلا يتألم منه، كالميت لا يتوجع من الجرح الذي كان يتوجع منه وهو حي لفقدان الإحساس.

وفي اختيار المتنبئ التشبيه بالميت إشارة إلي أن المهين حياته موت، ووجوده عدم، فما أطيب الحياة مع الكرامة، وما أخبثها مع الهوان.

يخلو من الهم أخلاهم من الفطن

أفاضل الناس أعراض لذا الزمن

المعني: الفضلاء من الناس هدف للزمان، يرميهم بناز لاته وصروفهن ويقصدهم بحدثانه ومحنه، فلا يزالون في أحزان تترى، وأوصاب تتكرر من جراء تفكير هم في عواقب الأمور، واستفاد وسعهم في مهام الأعمال، وإنما يخلو من الهم من كان خلواً من العقل، غفلاً من الذكاء.

مخافة فقر فالذي فعل الفقر

ومن ينفق الساعات في جمع ماله

المعني: من أنفد ساعات العمر في جمع المال خشية إملاق، كان ذلك الفعل هو الإملاق بعينه، فإنك إذا لقيت دهرك في جمع المال ولم تنفقه وتتمتع به، فقد مضي عمرك في الفقر.

عدواً له ما من صداقته بد

ومن نكد الدنيا علي الحر أن يري

المعني: من عسر الحياة علي كريم النفس، أن يحتاج فيها إلي مصانعة عدوه ومداراته؛ ليأمن شره، حيث لا يجد من إظهار المصادقة والمداراة دفعاً لغائلته.

وكل اغتياب جهد من ما له جهد

واكبر نفسى عن جزاء بغيبة

المعني: أري نفسي أكبر وأرفع من أن أكافي العدو على إساءته بالاغتياب. فإن الاغتياب الناس العاجز الذي فإن الاغتياب الناس العاجز الذي لا يستطيع أن يثار بنفسه، ولا يقدر أن يداوي بالشر من الشر.

إذا أتسعت في الحلم طرق المظالم

من الحلم أن تستعمل الجهل دونه

المعني: إذا أفضي حلمك إلى طمع الناس فيك وظلمهم إياك ورأيت أنه قد اتسعت عليك أبواب المطامع، وتشعبت طرق المظالم، فمن الحلم أن تلجا إلى الشدة حتى تكبح جماح الطامعين، وتفل (تكسر) شباة (حدة) الظالمين.

فماذا الذي تغني كرام المناصب

إذا لم تكن نفس النسيب كأصله

المعني: إذا كان المرء شريف الأصل دنئ النفس، فلا يفيده شرف أصله مع دناءه نفسه، فالمرء بفضيلته لا بفصيلته، ومن هذا يؤخذ أنه لا ينبغي أن يعتمد الإنسان في فخره وشرفه على سوى نفسه.

# إمبراطورية الشعراء ويشيب ناصية الصبى ويهرم والهمم يخترم الجسيم نحافة المعنى: الحزن يفتك بالنفوس فتكأ ذريعاً ، ويحطم الأبدان تحطيماً ، ويذهب بجسامة العظيم الجسم ويوقعه في الهزال، وإذا تمكن من الصبي اشابه، قبل إبان المشيب، وبدل صباه هرما، وقوته ضعفا، وصحته سقما، وكل ذلك ناشى عن شدة الاضطراب من الحادثات، والتأثر بالمرجفات. وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم ذو العقل يشقى في النعيم بعقله المعني: العالم البصير بعواقب الأمور شقى في الحياة وإن طاب عيشه، وتدفقت نعمته؛ لنه دائم التفكير كثير الاشتغال بمهام الأعمال. أما الجاهل ، فهو ناعم البال، مطمئن القلب لغفلته وجهله بتحول الأحوال وتقلب الحوادث، وإن كان سيئ الحال رديء العيش. لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم المعنى: العلى المنزلة في قومه محسود لا يزال يرمى بالمكارة، فلا يبرأ شرفه من الأذى حتى يسيل الدم على جوانبه،إذ قد يبعث الاحتفاظ بالشرف على سفك الدماء، وإزهاق الأرواح. "ذا عفة فلعلة لا يظلم والظلم من شيم النفوس فإن تجد المعني: الظلم من طبائع النفوس؛ لأنها مكتنفة بالمطامع، محفوفة بالشهو اتن فكانت

المعني: الظلم من طبائع النفوس؛ لأنها مكتنفة بالمطامع، محفوفة بالشهواتن فكانت مجبولة على الظلم لسد مطامعها، وقضاء شهواتها، فالإنسان ظالم بالطبع، فإذا وجدت إنساناً لا يظلم فذلك لعله دينية أو سياسية، كخوف من ربه أو من حكومته.

# ومن البلية عذل من لا يرعوي عن جهله وخطاب من لا يفهم

المعني: من البلية علي الحر أن يلوم من أسرف في شهواته، وأفرط في لذاته، واستولي على حواسه شيطان الغفلة، فلا يجد إلي الانتصاح سبيلاً، ومن البلية كذلك على الحر أن يخاطب من لا عقل له فلا يفهم ما يقول، فهو والجماد سيان.

# والذل يظهر في الذليل مودة وأود منه لمن يود الأرقم

المعني: الحاجة ذل تكلف الإنسان ما ليس من طبعه، فقد يظهر الإنسان لمن يبغضه المودة لذلله منه وخوفه، فلا تغرنك ذلة الذليل، يظهر لك المودة، ويبطن لك البغض ،فهو شر من الحية الخبيثة، التي تظهر لمن لامسها عدم الأذى بلين الملمس و (عند التقلب في أنيابها العطب).

إمبراطورية الشعراء ومن الصحداقة ما يضر ويؤلم ومن العداوة ما ينالك نفعه المعنى: يقول: رب عداوة جلبت إليك نفعاً ، اقله التحفظ من وقوع المهالك، ورب صداقة اعقبت لك ضراً وألمأن أورثهما عدم التوقي ممن تصادقه، ويدخل في هذا المعنى المثل السائر (عدو عاقل خير من صديق جاهل). وتلك خديعة الطبع اللئيم يرى الجبناء أن العجز عقل المعنى: أن الرجل الجبان الذي يهاب ركوب الغمار في سبل درك المعالي وبلوغ الأماني؛ يري أن عجزه عن ذلك من العقل والحكمة، وليست الحقيقة كما ظن، وإنما هي خدعة يخدع بها نفسه كل رجل خامل الذكر، ساقط القدر، ليطري عجزه ، ويزين خموله. ح ولا مثل الشجاعة في الحكيم وكل شجاعة في المرء تغني المعني: الإقدام يغني، والجراءة تجدي في كل حال، فكل شجاعة نافعة للمرء، إلا أن نفعها في الحكيم أتم وأكمل، وذلك أن الشجاعة ربما كانت طريقاً لحتفه وأودت بروحه فيذهب شهيد التهور ، وقتيل ثأر شجاعته الخرقاء. وآفته من الفهم السقيم وكم من عائب قولاً صحيحاً المعني: إذا مرض فهم المرء ضل في الرأي ، وأخطأ في الحكم ، فيري بفهمه السقيم الكذب صدقا، والخطأ صواباً ، ويعيب ما لا يعاب. والأسى قبل فرقة الروح عجز والأسبى لا يكون بعد الفراق المعنى: لا يحسن بك أن تحزن للموت قبل وقوعه، لأن ذلك ينغص عليك العيش؟ و لأنك عاجز فلا تستطيع أن تدرأ عن نفسك الموت بحزنك، وإذا وقع الموت فلا عليك، إذ لا علم لك بوقوعه حتى تحزن، وفي هذا البيت حث على الشجاعة، وتحذير من الجبن ، وتهوين للموت؛ لئلا يخافه الإنسان فيتحاشى الإقدام، وينثني عن اقتحام صعاب الأمور، وفي هذا المعني يقول المتنبئ: فمن العجز أن تكون جبانا وإذا لم يكن من الموت بد

قدر العجز أن تكون جبانا

والغنى في يد اللئيم قبيح

المعني: قبيح بالأيام أن نري فيها اللئيم غنياً والكريم فقيراً، وذلك لأن الغني في يد اللئيم سلاح يحارب به الكرام، ويساعده علي تنفيذ لؤمه، والكريم إذا أملق كان مثله كمثل المنهل العذب إذا نضب ماؤه، أو البدر في الليلة الظلماء إذا احتجب ضياؤه.

#### تعبت في مرادها الأجسام

وإذا كانت النفوس كباراً

المعني: إذا قويت الهمة، وكبرت النفس تعب الجسم، في غاياتها الكثيرة، ومطامعها المختلفة، والبيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، وقد عزم علي الرحيل عن أنطاكية.

لفضلت النساء على الرجال

ولو كان النساء كمن فقدنا

المعني: لو أن نساء العالم بلغن من الكمال والعفاف ما بلغت هذه المفقودة؛ لتفوقن علي الرجال في الفضل، إذ هي اليتمية العصماء في عقد الفضيلة، والبيت من قصيدة يرثى بها والدة سيف الدولة.

#### ولا التذكير فخر للهلال

وما التأنيث لاسم الشمس عيب

المعني: لا يكون تأنيث المفقودة مدعاة إلي الحط من قيمتها، أو ذريعة علي التقليل من كرامتها، فالشمس مؤنثة، وقد فضلت القمر في الضياء، فنوره مستمد من نورها، وشأوه في الفضل دون شأوها، تلك وسيلة محسوسة تذرع بها المتنبئ إلي تفضيل المرأة علي الرجل وهذا من أحسن الأساليب وأبدع الخيال.

#### فإن المسك بعض دم الغزال

فإن تفق الأنام وأنت منهم

المعني: يقول \_ وقد انتقل في القصيدة من الرثاء إلى مدح سيف الدولة \_: أيها الملك العظيم إن فضلت الناس وأنت من جملتهم، وتعيش بينهم، ومشارك لهم في الجنسية، فلا غرابة، فقد يفضل بعض الشيء كله، فالمسك وهو بعض دم الغزال، قد فاق اصله جملة، فرب واحد قد فاق أمة، وبعض قد فاق جملة.

#### فليس يرفعه شيء ولا يضع

من كان فوق محل الشمس موضعه

المعني: يقول مخاطباً سيف الدولة: من بلغ من الفضائل غايتها، وحل من المنازل اسماها، وحاز من الشجاعة أقصاها، فلا يرتفع بنصرة أحد، ولا يتضع بخذلانه، وإنك أيها الملك العظيم لكذلك، فشجاعتك فوق كل شجاعة، وقدرك فوق كل قدر، تواضعت الشمس عن موضعك الذي يشتاقه كل سيد، ويقصر عن إدراكه كل عظيم.

# المعنى: قد يخطئ ظن الإنسان فيطوح به عن الحقيقة، فيتوهم من به حماقة وخفة

المعني: قد يخطئ طن الإنسان فيطوح به عن الحقيقة، فيتوهم من به حماقة وحقة شجاعاً، ويظن من تعتريه رعدة من الغضب جباناً،فالعبرة بالتجربة، فهي التي تصيب بها كبد الحقيقة، وكأنه يقول لسيف الدولة: إني قد سبرت حالك، فإذا مدحتك بعد التجربة فلا اخطئ في مدحه إياك.

# إن السلاح جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السبع

المعني: ليس كل رجل يحمل السلاح شجاعاً يقوي علي المبارزة ، كما انه ليس كل ذي مخلب سبعاً يفترس بمخلبه، فقد يتقلد السلاح الجبان، وقد يوجد من ذوات المخالب ما دون السبع، فما كل اصفر ديناراً لصفرته، ولا كل حلو سكراً لحلاوته.

# وما الخوف إلا ما تخوفه الفتي أمنا ولا الأمن إلا ما رآه الفتى أمنا

المعني: الخوف والأمن ناشئان عن اعتقاد الإنسان في الشيء ، رسولان يبعث بهما الوهم، وعرضان يحدثهما الوجدان، فإذا اطمأن قلب المرء إلي شيء صار أمنا عنده ، وإن غير مأمون ، وإذا فرغت نفسه منه صار خوفا، وإن كان غير مخوف، والبيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة، وكان قد توقف عن الغزو لما سمع بكثرة جيش الروم.

# وحيد من الخلان في كل بلدة في كل بلدة

المعني: يقول: أنا منفرد عن الأصدقاء الذين يعتمد عليهم في الخطوب المتفاقمة، والناز لات الشديدة، فما لي من مساعد علي تحقيق ما أطلب؛ وذلك لعظم مطلبي، وإذا عظم مطلوب المرء قل من يساعده عليه، والبيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة.

# بذا قضت الأيام ما بين أهلها مصائب قوم عند قوم فوائد

إن طبع الأيام سرور قوم بإساءة آخرين ،وما رأينا حادثًا من حوادث اليام إلا سرت به طائفة، وسيئت به أخري، فالدهر يومان، يوم لك، ويوم عليك ) وتِلْكَ النَّايَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاس ..)(آل عمران: الآية ، ١٤).

# وفي تعب من يحسد الشمس نورها ويجهد أن يأتي لها بضريب

المعني: يقول: إن من يحاول أن يأتي لسيف الدولة بنظير، كمن يحاول أن يأتي للشمس بمثل، فهو بين الناس كالشمس بين الكواكب، فكما أن الشمس لا يعدلها في ضوئها واحد من الكواكب، كذلك سيف الدولة، لا يعدله في فضائله أحد من الناس، ومن تكلف فهو كمن يرقم على صفحات الماء.

ويقول في قصيدة يمدح فيها سيف الدولة.

على عينيه حتى يري صدقها كذباً

ومن صحب الدنيا طويلاً تقلبت

المعني: من أحب الدنيا لزيادة ترفن وبسطة رزق، ورفيه منصب، لا يلبث أن يراها قد تقلبت على عينه، فتريه ع—ما رأي، فيستحيل نعيمه بؤسا، وسعته إملاقا، ويتبين له أن الدنيا غاشة لمن استرشدها، ومغوية لمن أطاعها كما قال أبو نواس:

إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق

ومن تكن الأسد الضواري جدوده يكن ليلة صبحاً ومطعمه غصبا

المعني: من اشتد أزره في قومه، وقوي ركنه بينهم، لا تتعرض له في طريق مر اده عقبة، ولا تستعصي عليه أمنية، ينال ما يريد من أعدائه قهراً، ويعود له العسير يسراً.

أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم

المعني: اعصم نظراتك من أن لا تكون نظرات يقين، فأنت إذا نظرت إلي الشيء بحسب ظاهره تصب منه كبد الحقيقة، فلا تغلط فتكون كمن ظن الورم شحماً، والسراب ماء، وقد أراد المتنبئ بهذا البيت أن يعاتب سيف الدولة، حيث توهم كل من يدعى الشعر شاعراً، وشبه حاله في ذلك بحال من ظن الورم شحماً، والبيت

أعيذها نظرات منك صادقة

إذا استوت عنده الأنوار والظلم

وما انتفاع أخى الدنيا بناظره

المعني: ماذا يستفيد الإنسان من البصر إذا تساوت عنده الأشياء واضدادها، فلم يفرق بين الغث والسمين، وبين النور والظلمة، وكأن المتنبئ يقول لسيف الدولة: يجب أن تميز بيني وبين أولئك الساقطين الذين قربتهم من مجلسك، بدعوى أنهم شعراء، كما تميز بين الأنوار والظلم.

إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم

من قصيدة يعاتب بها سيف الدولة في محفل من العرب.

المعني: إذا رأيت الأسد كشر عن أنيابه فلا تحسب ذلك منه تبسما، لأن الأسد لا يبتسم ؛ وغنما هو بذلك يتحفز للوثوب، وكأن المتنبئ في هذا البيت قاس نفسه بالأسد ، في أنه إذا ضحك أمام الجاهل، كان ذلك منذراً بقرب الانتقام، ومؤذنا بحلول الافتراس.

# إن المعارف في أهل النهي ذمم

# وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة

المعني: قد جمعتني وإياكم رابطة الصحبة، وهي عند ذي العقول الراجحة عهد يجب الوفاء به.

#### وشر ما يكسب الإنسان ما يصم

#### شر البلاد مكان لا صديق به

المعني: أسوأ البلاد حالاً بلد لا تجد فيه صديقاً تأنس بوده، وتسكن نفسك إلي كريم فعله، يشاطرك السراء والضراء، وأخبث الربح ما ألصق بك العار، وألحق بك البوار.

#### شبهب البزاة سواء فيه والرخم

# وشر ما قنصته راحتى قنص

المعني: أخبث ربح ربحته في حياتي ما شاركني فيه الرفيع والوضيع، كما أن أخبث صيد ظفر به الصياد ما شاركه فيه البزاة الشهب مع رفعتها واختيارها أطيب الفريسة، والرخم مع دناءتها ووقوعها علي ما أراداً ما يصاد .يريد المتنبئ أن ما منحه سيف الدولة من العطايا شاركه فيه أهل الغباوة والجهالة ، فليست من المنح الخاصة بنظرائه، والتحف الائقة بمثله. فشبه نفسه بشهب البزاة في الرفعة وعدم الرضى بالدون، وشبه غيره من الشعراء الساقطين بالرخم في الضعة.

#### وريما صحت الأجسام بالعلل

#### لعل عتبك محمود عواقبه

المعني: لعل ما أحدثه الوشاة من لومك إياي محمود العاقبة، مشكور المغبة، فقد يفسد العضو الواحد بالكي، فتصلح به بقية الأعضاء النبي صلي الله عليه وسلم فالعود لا يظهر أريجه إلا بعد أن يحترق، والصديق لا تزيد محبته إلا بعد أن يفترق ، فرب لوم أفضي إلي احتفاء ، ورب علة بعثت علي تعجيل الشفاء، والبيت من قصيدة يعتذر بها إلى سيف الدولة.

# ليس التكحل في العينين كالكحل

#### لن حلمك حلم لا تكلفه

المعني: يقول مخاطباً سيف الدولة: إن حلمك أيها الملك العظيم حلم طبعت عليه، فلا يتكلفه غيرك من الناس، وحلم الطبع غير حلم التكلف، كما أن خس، الكحل الذي يكون خلقه في العين غير حسن الاكتحال.

#### إذا احتاج النهار إلى دليل

#### وليس يصح في الأفهام شيء

المعني: إذا احتاج أحد إلي إقامة البرهان علي وجود النهار، وقد عم نوره الآفاق، فاحكم عليه أن ليس في ذهنه شيء صحيح من البديهات والنظريات، وقد شبه المتنبئ شعره بالمهارن فمن أنكر فضله فكأنما أنكر وجود النهار، وهذا من أجود

التشبهات وأبدع الخيال، والبيت من قصيدة قالها في مجلس سيف الدولة وكان يمتحن الفرسان.

#### ولكنه من يرحم البحر يغرق

وما كمد الحساد شيئاً قصدته

المعني: يقول: عن أولئك الحسدة الذين ينازعونني في فضائلي ، رجعوا من ذلك بالخل اذلي أفعم صدورهم، وقطع امعاءهم، علي أنني لم أتعمد الضرر، فكأن مثلهم في ذلك، مثل الذي يتعرض مريج غمار البحر فيغرق، وما كان قصد البحر أن يغرقه، والبيت من قصيدة يمدح فيها سيف الدولة ويذكر الفداء الذي طلبه ملك الروم.

# إذا كان طرف القلب ليس بمطرق

وإطراق طرف العين ليس بنافع

المعني: العبرة بما يلحظه القلب، لا بما تلحظه العين، فالقلب ملك الحواس، وهي مسخرات بأمره، فلا يكون إلا ما يطلبه، فإذا اغضت العين عن شيء، وقد اتجه إليه القلبن فلا يحدى إغضاؤها.

#### وهل ترقى إلى الفلك الخطوب

أيدري ما أرابك من يريب

المعني: أتردي تلك الآلام التي ساورتك، وهذه النازلات التي احدقت بك، بمن تحل؟! وممن تنال؟!وكيف تصل إليك الخطوب، وقد ساكنت النجوم جواراً، فكنت في المنزلة نظير فلك السماء، وهل ترقي إلي الفلك الخطوب؟! والبيت مطلع قصيدة قالها عند اشتكاء سيف الدولة من دمل.

#### ومن لك بالحر الذي يحفظ اليدا

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم

المعني: الحر إذا أنت عفوت عنه زلته، وصفحت عن سقطته، أثر ذلك في نفسه تاثيراً يفوق وحزات السنان، فكأنما قتلته بعفوك وطعنته بعطفك، وقلما تجمعك الأيام بحر يراعي الجميل، ويستبقي المعروف، والبيت من قصيدة يهنئ فيها سيف الدولة بعيد الأضحى.

#### وإن أنت أكرمت اللئيم تمرداً

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته

المعني: الكريم إن أنت أوليته منك إحساناً فقد اسرت نفسه ، وملكت قلبه، وأما اللئيم، فإن عطفت عليه، زدته تعدياً وتطاولاً، فإن إكرامك إياه يطعمه فيك، فينهال عتواً وتحملاً.

مضر كوضع السيف في موضع الندي

ووضع الندي في موضع السيف بالعلا

المعني: الحكيم من يفترس في الناس، فيعامل كلا بما يلائم حاله من لين وشدةن يخاشن في مواضع المخاشنة، ويلاين في مواضع الملاينة، فإذا هو ع-الاية، واستعمل الإحسان في موطن الإساءة، والإساءة محل الإحسان، اضر ذلك بعلاه، وأبعده من بلوغ مناه، وطوح به مهواة لا يسعه النجاة منها.

#### وأغيظ من عاداك من لا تشاكل

#### وأتعب من ناداك من لا تجيبه

المعني: يقول: اتعب حاسديك بمخاطبتهم إياك من ترفعت عن مجاوبته، وتنزهت عن مشافهته، واشد أعدائك عليك حنقاً من لا يماثلك في منزلك ، ولا يضارعك في درجتك، والبيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة عند دخول رسول ملك الروم عليه.

#### وتأتي علي قدر الكرام المكارم

## على قدر أهل العزم تأتى العزائم

المعني: تكون مطالب المرء التي يعزم عليها، والغايات التي يوطن النفس علي بلوغها، بمقدار ما بلغه من عالي الهمة وقوة الإرادة، فإن كان كبير النفس قوي العزم، كان الأمر الذي يعزم عليه عظيماً،وكذلك تكون علي قدر ذويها،فمن كان من الناس كان ما يأتيه من المكارم أعظم، والبيت مطلع قصيدة يمدح بها سيف الدولة.

#### إذا لم يكن في فعله والخلائق

## وما الحسن في وجه الفتي شرفاً له

المعني: يبلغ المرء الشرف والرفعة من كماله لا من جماله، ومن حسن مخبره لا من بهاء منظره، فلا يغنيه جميل الخلقة، مع قبيح الفعل والخليقة، والبيت من قصيدة يذكر فيها إيقاع سيف الدولة بقبائل العرب.

## ولا أهله الأدنون غير الاصادق

### وما بلد الإنسان غير الموافق

المعني: كل بلد زكا خيره، وطاب هواؤه، ووافقك مناخه، وتوفرت لك فيه أسباب النعيمن فهو بلدك الحقيقي، وكل ناس أخلصوا لك النصيحة ، ومحضوا لك الود، فهم أهلك الأدنون ، وعشيرتك الأقربون، وفي هذا البيت حث علي التغرب عن الوطن،إذا ضاق به العيش، وساءت الحال.

#### وإذا لم تجد من الناس كفواً ذات خدر أرادت الموت بعلا

المعني: يقول: إذا لم تجد ربة العفاف، وذات الخدر والصينة من الأزواج من هو كفو لها في شرفها، ويماثلها في حبسها ونسبها، اختارت الموت لها زوجاً، فهو يتكفل بصيانتها، ويحتفظ بأثيل مجدها، وكريم حسبها، والبيت من قصيدة يعزى فيها سيف الدولة بأخته.

ل حياة وإنما الضعف ملا

وإذا الشيخ قال: أف فما مـــ

المعني: إذا رأيت كبير السن يتضجر، فلا تظن أنه سئم الحياة، ومل العيش، وإنما هو مل الضعف والهرم، واستكبره الكبر والألم، تلك العوامل التي تحجب عنه لذة الحياة، وحلاوة العيش، فالحياة تستحب في الشبيبة والكبر، حب الحياة طبيعة الإنسان.

#### فإذا وليا عن المرء ولي

آلة العيش صحة وشباب

المعني: إذا انفرد الجبان بأرضه، وبعد عن الأقران بنفسه، طلب المنازلة والمجالدة، وأظهر الرغبة في القتال والمبارزة، حتى إذا جاءه شجاع يبارزه فر عن قرنه، ورجع إلي عادته من جبنه، والبيت من قصيدة يمدح سيف الدولة ويذكر نهوضه إلى الثغر.

#### واغتصاباً لم يلتمسه سؤالا

من أطاق التماس شيء غلاباً

المعني: طبع الإنسان على حب الغلبة والاستظهار، فإذا هو استطاع أن ينال الشيء بالاغتصاب والعنف، أبي أن يلتمسه بالسؤال والرفق، ليبين للناس أنه من ذوي الحول والطول وقد أكد هذا المعني بالبيت بعده.

أن يكون الغضنفر الرئبالا

كل غاد لحاجة يتمني

المعني: كل ساع وراء حاجة يستفيد فيها منتهي الوسع، ويزاولها بغاية الجهد، يود لو يبلغ قوة الغضنفر الرئبال ـ وهما اسمان للأسد ـ حتى لا يكون في مقدمة الساعين، ومنقطع النظير بين الناجحين.

#### هو أول وهي المحل الثاني

الرأي قبل شجاعة الشجعان

المعني: الرأي له المكانة الأولي من فضائل الإنسان، وللشجاعة المكانة الثانية، فالشجاعة من غير رأي لا تجدي، وربما أودت بحياة صاحبها، لأنها تكون تهوراً صرفاً، والبيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة عند قدومه من بلاد الروم.

## بالرأي قبل تطاعن الأقران

ولربما طعن الفتى أقرانه

المعني: قد ينال الإنسان بعقله ما لا يستطيع ان يناله بشجاعته، وذلك انه ربما طعن الفتي نظراءه برجاحة عقله، واصالة رأيه، قبل الطعن بشفرة السيف، وحد النصال، فينصب لهم الحبائل بتدبيره، ويحتال للإيقاع بهم والاستظهار عليهم بعقله.

أدنى إلى شرف من الإنسان

لولا العقول لكان أدنى ضيغم

# إمبراطورية الشعراء المعنى: العقل قوة فوق القوى، ومزية دونها المزايا، لولاه لكان أقل حيوان مفترس أقرب من الإنسان إلى الشرف، واوسع منه في النفوذ والسلطان. وكل يرى طرق الشجاعة والندى ولكن طبع النفس للنفس قائد المعنى: الشجاعة والندى فضيلتان، لا يجهل أحد طريق الوصول إليهما، ولكن طبيعة النفس تثنى عزم المرء عن الشجاعة خشية العطب، ويصده عن الجود مخافة الإملاق ، والبيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. وعاد في طلب المتروك تاركه إنا لنغفل والأيام في الطلب المعنى: من المتعين على الحكيم أن يعد لحوادث الأيام عدتها، ويتأهب لدرء ناز لاتها، فإذا هو غفل عن ذلك، فالأيام له بالرصد، تطالبه بما ترك، وتحاسبه علي ما فرط، هذا تفسير البيت علي انه من الحكم، أما باعتبار سياق قصيدة الرثاء بموت أخت سيف الدولة الكبرى، فمعناه أن الموت تركها، ثم عاد فأخذها. ولا انتهى أرب إلا إلى أرب وما قضى أحد منها لبانته المعني: نشأ الإنسان وقلبه مفعم بالشهوات، مزدحم بالغايات، فلا تتقضى له من الأيام حاجات، فإذا ما تمت مأربه سنحت له أخرى. أقامة الفكر بين العجز والتعب ومن تفكر في الدنيا ومهجته المعنى: شغف الإنسان بالدنيا ورونقها على الكد في طلبها، وحرصه على سلامة نفسه يثني عزمه عنها، فلا يزال بين عاملين يتناوبانه وهما: حب الحياة وحب السلامة، فالأول يحبب إليه التعب والعمل، والثاني يزين له العجز والكسل.

فلا تستعدان الحسام اليمانيا

إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة

المعني: إنما تحمل السيف لتدرأ به عن شرفك ومنعتك، ولتكون رفيع المقام عزيز الجانب، فإذا كنت ترضي أن تعيش ذليلاً ممتهناً، فماذا تصنع بالسف أيها الوضيع؟ والبيت من قصيدة بها كافوراً.

ولا تتقي حتى تكون ضواريا

فما ينفع السد الحياء من الطوى

المعني: للأسد من بين الحيوانات صولة، يمتاز عنها بأنه يستحيي أن يتعرض لفريسة غيره، فياكل منها ولو بات علي الطوى، لكنه لا يغنيه حياؤه من الجوع شيئا، إلا إذا نشط وحرج من عرينه ساعيا متصيداً حتى يسد عوزه، كذلك لا يخشي جانبه، ولا يغضي من مهابته، إلا إذا كان مفترساً ضارياً، وفي البيت حث على السعى وعلو الهمة.

فلا الحمد مكسوباً ولا المال باقياً

إذا الجود لم يرزق خلاصاً من الأذى

المعني: الجود والمال ذريعة إلي الحمد، والامتنان به أذى يستوجب الذم ، فإذا لم يكن الجود من المن خالصاً، ضاع المال من غير أن يكتسب المرء حمداً، ولم يتخذ علي الجود أجراً.

و الفتى الكان سخاء ما أتى أم تساخيا

وللنفس أخلاق تدل على الفتي

المعني: قد يتكلف الإنسان من الفعال ما ليس من طبعه، فيجود وطبعه البخل، ويتشجع وعادته الجبن، ولكن الخصال إذا تكررت فتباينت، والسجايا إذا تتابعت فتغايرت، انكشف النقاب عن حقيقة ما يأتيه؛ عن كان طبعاً أو تطبعاً، فسرعان ما تتغير الفعال المتكلفة النبي صلي الله عليه وسلم فهي الله انقلاباً من الريح الهبوب.

قد يوجد الحلم في الشبان والشيب

فما الحداثة من حلم بمانعة

المعني: صغر السن لا يمنع من أن يكون الإنسان حليماً ، فقد نجد الشاب يستعمل الأناة والحلم، كما يفعل الشيخ، نعم ، وإن كان للشاب نزق وخفة، فليس ذلك أمراً مطرداً، فلكل قاعدة شذوذ والبيت من قصيدة يمدح بها سيف الدولة.

إذا لم يفارقه النجاد وغمده

وما الصارم الهندي إلا كغيره

المعني: الشيء لا يظهر فضله علي غيره إلا بالتجربة، وكذلك السيف القاطع ما دام في غمدة فلا يفضل السيف المسلول، وإنما يعرف مضاؤه إذا استل من جفنه، وحصل به الطعن ، وقد شبه المتنبئ نفسه بالصارم، حيث جهل الناس فضله، فلم يدركوا الفرق بينه وبين غيره، والبيت من قصيدة يمدح بها كافوراً.

وصدق ما يعتاده من توهم

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه

المعني: المرء إذا لؤم طبعه، وساءت فعاله، ساءت لذلك ظنونه بالناس، فيتوهم السوء في كل شيء يراه أو يسمعه ، فكل حركة تقع أمامه من أحد يتوههمها شرأ له، وإيقاعاً به، لأنه كثير المساوئ، فهو دائماً يوجس في نفسه خيفة، ويرقب شرأ، والبيت من قصيدة يمدح بها كافوراً.

متى أجزه حلماً على الجهل يندم

وأحلم عن خلى وأعلم أنه

# إمبراطورية الشعراء المعنى: إذا فعل الصديق ما لا يليق ، صفحت عنه حلماً ، لاعتقادى أن مجاز إته بالحلم خير؛ لأنه يبعث في نفسه الندم على ما فرط منه، فيرعوي عن غيه، ويثوب إلى رشده، ويبادر إلى معتذراً سمعياً مطيعاً، ويعلم أنني نعم الصديق. سرور محب أو إساءة مجرم لمن تطلب الدنيا إذا لم ترد بها المعني: إنما يسعى الإنسان وراء متاع الحياة من جمع المال، واعتلاء المناصب، ابتغاء سرور المحب ومعونته، أو إساءة العدو ونكايته. ع إذا صادقت هوى في الفؤاد إنما تنجح المقالة في المر المعنى: إنما يبلغ القول النجاح ويفضى غلى المقصود منه إذا وافق هوى في القلب، وميلاً في النفس وإلا فهو صرخة في واد، ونفخة في رماد، والبيت من قصيدة ينفى بها عن ابن الإخشيد الميل إلى ما يقوله الوشاة. وكل مكان ينبت العز طيب وكل امرئ يولى الجميل محبب المعني: كل امرئ تعود فعل الجميل وإسداء الخير، وبسط الكف محبب غلى الناس، يستميل نفوسهم بإحسانه، ويستعطف قلوبهم بكرمه ، وكذلك كل مكان يجد فيه المرء الترف والعز، فهو المكان الطيب، والبيت من قصيدة يمدح بها كافوراً.

ولو جاز أن يحووا علاك وهبتها على الأشياء ما ليس يوهب

المعني: يقول: إنك قد بلغت من المعالي غاية لا تدرك، ومن الجود شأواً لا يلحق، ولو كانت علاك مما يو هب لوهبتها، ولكن من الأشياء مالا يسوغ هبته كالمجد والعلا.

ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا تشتهى السفن

المعني: أماني المرء شتى، وما كل ما يتمناه يدركه، فقد يتهيأ المرء للشيء ويعد له عدته، فتعترض له عقبات تصده عن إدراكه، وذلك كربان السفية يتوجه بها طريقاً في اليم، فتطوح بها الرياح إلي غير ما قصد، والبيت من قصيدة قالها عندما بلغه أن قوماً نعوه في مجلس سيف الدولة بخلب وهو بمصر.

غير أن لفتى يلاقى المنايا كالحات ولا يلاقى الهوانا

المعني: سهل علي نفس الحر أن يتجرع كاس الحمام، ولا يذوق كعم الهوان، فالموت ألم الساعة، والهوان آلام تتري، من قصيدة يمدح بها كافوراً.

وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جباناً

(كُلُّ نَقْسِ دَائِقَةُ الْمَوْتِ)، فالجبان لا ينفعه الفرار، والشجاع لا يضره الإقدام النبي صلي الله عليه وسلم والعاجز من إذا ساورته مهمة الخطر وقدم الحذر.

ومن هاب أسباب المنية يلقها ولورام أسباب السماء بسلم

كل ما لم يكن من الصعب في الأنه في الأنا هو كانا

المعنى: يقول: الأمر الشديد إنما يصعب على النفس قبل وقوعه، فإذا وقع سهل.

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال

المعني: في الجود والإقدام سيادة الإنسان، ولو لا ما يجده من مشقة علي النفس من جرائهما لرأيت الناس كلهم سادة، فالجود يشق علي النفس مخافة الفقر، والإقدام يعز عليها فراراً من القتل، وإن للسيادة قوماً خاطروا من أجلها بالنفوس، وبذلوا أنفس الذخائر، وقليل ما هم، والبيت من قصيدة يمدح بها أبا شجاع فاتكاً.

كنقص القادرين على التمام

ولم أر في عيوب الناس شيئاً

المعني: لا عيب في الناس أبلغ من عيب من استطاع أن يكون كاملاً في الفضل، والنبل لم يفعل، إذا لا عذر له في ترك أسباب الكمال وفي وسعة تحصيلها، وأنه الأولى بالعيب من الناقص الذي لا يقدر على الكمال.

وللسر منى موضع لايناله نديم ولايفضي إليه شراب

المعني: مكان السر من نفسي بحيث لا يبلغ حقيقته الصديق، ولا يدب إليه دبيب الشراب مع تغلغله في البدن، فللسر عندي مكان حزيز، وموضع حصين، واليت من قصيدة يمدح به كافوراً.

أعز مكان في الدني سرج سابح وخير جليس في الزمان كتاب

المعني: أفضل مكان يري فيه الإنسان عزة وسؤدده ظهر السابح، وخير جليس لا يشقي به المرء الكتاب، وذلك أن الفرس مطية الشجاع ورفيق النشيط، وتبلغ عليه ما تريد من نحو التجول في الأرجاء ، ومبارزة الأعداء ، أما الكتاب ، فيقص عليك من أنباء ما قد سبق، ويتحفك بما فيه الكفاية، وينتهج بك سبيل الهداية.

ومن جهلت نفســـه قدره رأي غيره منه ما لا يري

# إمبراطورية الشعراء المعنى: من لم يعرف لنفسه حقها فأتبعها هواها استرسلت مع الشهوات، وغررت به فيما لا تحمد عقباه، وزينت له السوء، فيستحسن من خصاله ما يستقبحه الناس من أمثاله، والبيت من قصيدة يذكر فيها خروجه من مصر. أين الذي الهرمان من بنيانه ما قومه ما يومه ما المصرع المعنى: يقول: أين ذلك الملك المعظم الذي شاد الهرمين الكبيرين والبناءين الشامخين، أقامهما شاهدين بأثيل مجده، ونادر قدرتهن شاب الزمان وهما شابان، ودرست معالم بانيهما، وهما قائمان، وغيبته بطن الأرض، وهما ظاهران، أين قومه على كثرة عددهم وعددهم، عفت آثارهم، وذهبت رسومهم، وفي هذا البيت تنبيه على أن كل حي هالك لا محالة، ولا سبيل إلى البقاء ، من قصيدة يرثي بها آبا شجاع. حينا ويدركها الفناء فتتبع تتخلف الآثار عن أصحابها المعنى: يقول: تبقى آثار المرء بعده حيناً من الدهر لتدل على بديع صنعه، وواسع علمه، وفرط ذكائه، وغزير فضله، ثم يصيبها بعد ذلك ما أصابه من الفناء، فتذهب تلك الآثار كأن لم تغن بالأمس ، تلك طبيعة الحياة وتصاريفها. ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بین الرجال ولو کانوا ذوی رحم المعنى: ترك الإنصاف داعية القطيعة، ومجلبة الشقاق بين الناس، وإن كان بينهم صلة رحم، وجامعة قرابة. على طرف الهجران إن كان يعقل إذا أتت لم تنصف أخاك وجدته والبيت من قصيدة يرثى بها فاتكأ. ذريتي أنل ما لا ينال من العلى فصعب العلى في الصعب والسهل في السهل المعني: يخاطب نفسه التي تلومه على ركوب الأهوال، يقول: اتركيني أيتها النفس أنل من المعالى ما لم ينله غيري مما تكل دونه الهمم، فما كان منها سهلاً قريب التناول فلا يتطلب تعبأ، وما كان منها صعباً بعيد المنال فلا يكون إلا بمزوالة صعاب الأعمال، وركوب غمارها، والبيت من قصيدة يمدح بها أبا الفوارس.

تريدين لقيان المعالى رخيصة ولابد دون الشهد من إبر النحل

المعني: يقول: أتريدين أيتها النفس نيل العلي عفواً بلا تعب، وهي كالشهد الذي لا يجنيه مشتاره إلا بعد أن يلاقي وخزات إبر النحل، فكأنك تنزعين غلي طلب المستحيل وإدراك ما لا يكون.

## عرض وتحليل

وحلم الفتى في غير موضعه جهل

والحلم عن قدرة فضل من الكرم

وفي بعضها عزاً يسود صاحبه

إذا قيل رفقاً قال للحلم موضع

أي أنه إذا أمر بالرفق بالأقران ، وقيل له أرفق رفقاً، قال: موضع الحلم غير الحرب، يعني: أن الرفق والحلم يستعملان في السلم، وأما الحرب فلا رفق فيها بالأقران، والحليم فيها جاهل كواضع الشيء في غير موضعه، وقد أكثر الناس في هذا المعني ومن اشهر ما فيه قول الفند الزماني:

وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان

وقول سالم بن وابصة:

إن من الحلم ذلا أنت عارفه

وقال الخزيمي:

أرى الحلم في بعض المواضع ذلة

وقال الأعور الشني:

خذ العفو واغفر أيها المرء إنني أري الحلم ما لم تخش منقصة غنما

وقد ذكره أبو الطيب وقال: من الحلم أن تستعمل الجهل دونهن وقال: كل حلم أتي بغير اقتدار ، البيت قال: إنى اصاحب حلمى و هو بى كرم، البيت.

أهون بطول الثواء والتلف والسجن والقيديا ابا دلف

غير اختيار قبلت برك بي والجوع يرضي الأسود بالجيف -

يقول: قبلته لا اختياراً، كالأسد يرضى بأكل الجيف إذا لم يجد غيرها لحماً، وهذا من وقل المهبلى:

ما كنت إلا كلحم ميت دعا إلي أكله اضطرار

ومثله لدعبل الحزاعي:

لعمر أبيك ما نسب المعلي إلي كرم وفي الدنيا كريم

# إمبراطورية الشعراء ولكن البلاد إذا أقشعرت وصوح نبتها رعى الهشيم ومثله قول الآخر: أزوركم إذ لا أري متعللا فلا تحمدوني في الزيارة إنني وأبو دلف هذا كان صديق المتتبئ ، بره وهو في سجن الوالي الذي كتب إليه: أيا خدد الله ورد الخدود وقد قدود الحسان القدود يقول المتنبئ: وعيون أهل الاذقية صور وحفيف أجنحة الملائك حوله يقال في جمع الملك الملائكة والملائك جمع على غير قياس قال حسان: بأيدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وأيدى الملائك وصور جمع اصور، وهو المائل يقال: صاره يصوره إذا أماله وصور يصور إذا صار مائلاً، ومنه قول الشاعر: الله يعلم أنا في تلفتنا يوم الوداع إلي أحبابنا صور يقول: أحاطت بنعشه ملائكة السماء، حتى سمع لأجنحتهم حفيف، وعيون أهل بلده مائلة إليه إما لأنهم يحبونه، فلا يصرفون عيونهم عنه، شوقاً غليه وحزناً عليه، وإما لأنهم يسمعون حس الملائكة، فيليمون نحو الحس الذي يسمعون. لما انطوى فكأنه منشور كفل الثناء له برد حياته يقال: انشر الله الميت ومنه قوله تعالى: (ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ) (عبس:٢٦)، ويقال أيضاً نشره، ، يقول : ثناء الناس عليه وذكرهم إياه بعده كفيل برد حياته؛ لأن من بقى ذكره فكأنه لم يمت وهذا من قول الحاردة: فاثنوا علينا لا أباً لأبيكم باحساننا إن الثناء هو الخلد وقال التميمي أيضاً: ردت صنائعه إليه حياته فكأنه من نشرها منشور وقال \_ أيضاً \_ الطائى:

## إمبراطورية الشعراء ومضوا يعدون الثناء خلودا سلفوا يرون الذكر عيشا ثانيا ويحدو بك السفار ما ذر شارق سيحيى بك السمار ما لاح كوكب أي يخيون الليل بذكرك وحديثك ، والمسافرون يغنون بمدائحك فيحدون الإبل بها ، وقوله: ما لاح كوكب وما ذر شارق من ألفاظ التأبيد، والمعنى أبدًا ، أي أنت أبدًا تذكر في الأسفار، ويحدى بمدائحك في الأسفار ، هذا هو الظاهر، وقوم يقولون: ما لاح كوكب أي ما بقى من الليل شيء، وما ذر شارق ما بقى من النهار شيء تري فيه الشمس، وبهذا قال ابن جنى أي يسيرون إليك نهاراً فينشدون مديحك، وإذا جاء الليل سمروا بذكرك، والقول هو الأول؛ لأن الحداء لا يختص بالنهار بل يكون بالليل في أكثر الأمر وغالب العادة. وليس يحجبه ستر إذا احتجبا إذا بدا حجبت عبنيك هبيته يريد أنه شديد الهيبة إذا ظهر للرائين حجبت عيونهم عن النظر إليه كما قال الفرزدق: فما يكلم إلا حين يبتسم يغضى حياء ويغضى من مهابته وقال أيضاً: خضع الرقاب نوا-الأبصار وإذا الرجال رأوا يزيد رايتهم وقال أبو نواس: فإذا بدوت لهن ن انظر إن العيون حجبن عنك بهيبة وقوله: لیس یحجب ه ستر يريد أن نور وجهه يغلب الستور فيلوح من ورائها كما قال: أصبحت تأمر بالحجاب لخلوة هيهات لست على الحجاب بقادر وذكر ابن جنى تأويلين آخرين، أحدهما، أن حجابه قريب لما فيه من التواضع فليس يقصر أحد أراده دونه وإن كان محتجباً ، والآخر انه وإن أحتجب فليس بمحتجب لشدة تيقظه ومراعاته للأمور. وبضدها تتبين الأشياء ونذيمهم وبهم عرفنا فضله

يقول نعيب اللئام، وفضله غنما يعرف بهم؛ لن الأشياء إنما تتبين بأضداها ، فلو كان الناس كلهم كراماً مثله لم نعرف فضله، وقال ابن جنى: وهذا كقول المنبجى:

والشعر مثل الليل مسود

فالوجه مثل الصبح مبيض

والضد يظهر حسنه الضد

حتى يصاب بنأي أو بهجران

فهو الذي أنباك كيف نعيمها

ما حولها من نضرة وجمال

حتى يجاورها الزمان بحالي

خلائق أصفار من المجد خيب

طوالع في داج من الليل غيهب

ضدان لما استجمعا حسنا

وقال هذا البيت مدخول معيوب: لأنه ليس كل ضدين إذا اجتمعا حسنا، ألا ترى أن الحسن إذا قرن بالقبيح بان حسن الحسن وقبح القبيح، وبيت المتنبئ سليم؛ لن الأشياء باضدادها يصح أمرها. انتهى كلامه وقد أكثر الشعراء في هذا المعنى قال

وليس يعرف طيب الوصل صاحبه

وقال أيضاً:

والحادثات وإن أصابك بؤسها

وقال أيضاً:

سمجت ونبهنا على استسماجها

وكذاك لم تفرط كآبة عاطل

وقال البحتري أيضا:

قد زادها إفراط حسن جوارها

وحسن دراري الكواكب أن ترى وقد ملح بشار في قوله:

وكان جوارحى الحى إذ كنت فيهم

قباحاً فلما غبت صرن ملاحا

وأبو الطيب صرح بالمعني، وبين أن مجاورة المضادة هي التي تثبت حسن الشيء وقبحه ثم أخفاه في موضع آخر فقال:

ولولا أيادي الدهر في الجمع بيننا

غفلنا نشعر له بذنـــوب

إمبراطورية الشعراء متفرق الطمعين مجتمع القوى فكأنه السراء والضيراء يقول: فيه حلاوة لأوليائه ومرارة لأعدائه، وهو مع ذلك إنسان واحد، قواه مجتمعة غير متباينة، وأول هذا المعنى للبيد: ممقر مر على أعدائه وعلي الأدنين حلو كالعسل ثم تبعه الأخرون فقال المسيب بن علس: هم الربيع على من ضاف أرحلهم وفي العدو مناكيد مشائيم وقال علاقة بن عركى: ميامين في الأدنى لأعدائكم نكد وكنتم قديماً في الحروب وغيرها وقال كعب بن الأجذم: " بنو رافع قوم مشائيم للعدى ميامن للمولى وللمتجرم وقال النابغة الجعدي: على أن فيه ما يسوء الأعاديا فتی تم فیه ما یسر صدیقه قال ابن فورجة: مجتمع القوى يعنى قوي العزائم والأراء، وأنكر القول الأول وهو قول ابن جنى .أ.هـ . ولقد يكون به الزمان بخيلا أعدى الزمان سخاؤه فسخا به قال ابن جنى: أي تعلم الزمان من سخائه فسخا به، وأخرجه من العدم إلى الوجود، ولو لاسخاؤه الذي أفاد منه، لبخل به على أهل الدنيا، واستبقاه لنفسهن قال ابن فورجة: هذا تأويل فاسد، وغرض بعيد والسخاء بغير الموجود لا يوصف بالعدوي، وإنما يعني سخا به على وكان بخيلاً به، فلما أعداه سخاؤه اسعدني الزمان بضمي إليه وهدايتي نحوه، هذا كلامه، والمصراع الأول مقول من قول ابن الخياط: ولم أدر أن الجود من كفه يعدي لمست بكفى أبتغى الغنى فلا أنا منه ما أفاد ذوو الغنى أفدت وأعدائي فأتلفت ما عندى وقال الطائي أيضاً:

إمبراطورية الشعراء أبقيت شيئاً لدي من صلتك علمنى جودك السماح فما وقال أيضاً: أننى إن فعلت أتلفت مالى لست يحيي مصافحاً بسلام وأبو الطيب نقل المعنى إلى الزمان ، والمصراع من قول أبي تمام: إن الزمان بمثله لبخيل هیهات أن یأتی الزمان بمثله الحب ما منع الكلام الألسنا وألذ شكوى عشق ما أعلنا روى الألسنا بفتح السين ويكون على هذه الرواية بمعنى الذي يقول: غاية الحب ما منع لسان صاحبه من الكلام، فلم يقدر علي وصف ما في قلبه منه كما قال المجنون: فمالى أرى الأعضاء منك كواسيا ولما شكوت الحب قالت كذبتنى فما الحب حتى يلصق الجلد بالحشا وتخرس حتى لا تجيب المناديا وكما قال قيس بن ذريح: فأبهت حتى ما أكاد أجيب وما هو إلا أن أراها فجاءة ويجوز أيضاً أن يكون ما بمعنى الذي على رواية من روي الألسنا بضم السين ، والظاهر أن ما نافية؛ لأن المصراع الثاني حث علي إعلان العشق وإنما يعلن من قدر على الكلام وكما يقول الموصلى: فبح باسم من تهوي ودعني من الكني فلا خير في اللذات من دونها ستر ويقول السري الرفاء: ظهر الهوى وتهتكت أستاره والحب خير سبيله إظهاره أعصى العواذل في هواه جهارة فألذ عيش المستهام جهاره فهى الشهادة لى بأنى كامل وإذا أتتك مذمتى من ناقص

# إمبراطورية الشعراء يقول: إذا ذمني ناقص كان ذمه دليل كمالي وفضلي؛ لأن لناقص لا يحب الكامل الفاضل لما بينهما من التفاضل ، وهذا من قول أبي تمام: لقد أسف الأعداء فضل ابن يوسف وذو النقص في الدنيا بذي الفضل مولع واخذه هو من قول مروان بن أبي حفصة: ذو الفضل يحسده ذوو التقصير ما ضرنى حسد اللئام ولم يزل وأصل هذا من وقل الأول: لقد زادنی حباً لنفسی أننی بغيض إلى كل امرئ غير طائل وأنى شقى باللئام ولا أري شقياً بهم إلا كريم الشمائل أبدو فيسجد من بالسوء يذكرني ولا أعاتبه صفحاً وإهوانا يقول: من يذكرني بالسوء في غيبتي إذا ظهرت له عظمني، وخضع لي، وأنا أعرض عن عتابه إهانة له، وإنما قال إهوانا لأنه أخرجه على الأصل ضرورة كما قال الآخر: وصال على طول الصدود يوم صددت فأطولت الصدود وقلما يريد فأطلت فجاء به على الأصل. إن النفيس غريب حيثما كانا وهكذا كنت في أهلى وفي وطني يقول: كنت وأنا في وطني وفيما بين أهلي غريب، قليل الموافق والمساعد، ثم قال: وكذلك الرجل النفيس العزيز، غريب حيث كان، كما قال أبو تمام: غربته العلى علي كثرة الأهـ ل فاضحى في الأقربين جنيباً فليطل عمره فلو مات في مر ومقيما بهما لميات غريباً ألقى الكمى ويلقانى إذا حانا محسد الفضل مكذوب على أثري قوله مكذوب عي أثري من قول البرح التغلبي:

وإذا تلاقينا اقشعرا

يغتاب عرضيي خاليا

ومن قول سويد بن أبي كاهل:

وإذا يخلصو له لحمي رتع

ويحييني إذا لاقيته

وتقدير الكلام مكذوب علي أثري، أي يكذب علي إذا قمت وخرجت من مشهد ومجمع، والشجاع إذا حان حينه لقيني في المعركة.

\* \* \* \* \*

### لفارقته والدهر أخبث صاحب

## وأحسب أني لو هويت فراقكم

يريد أن الدهر يخالفه في كل ما أراد، حتى لو أحب فراقهم لواصلوه ، وكان من حقه أن يقول لفارقتني؛ لأن قوله لفارقته فعل نفسه وهو يشكو الدهر ، ولا يشكو فعل نفسه ، ولكنه قلبه لأن من فارقك قد فارقته فهذا من باب القلب وإنما قال أخبث صاحب، وكان من حقه أن يقول أخبث الأصحاب؛ لأنه أراد اخبث من يصحب ، وما كان اسم فاعل في مثل هذا يجوز فيه الإفراد والجمع، قال الله تعالى: (ولا تكونوا أول كَافِر به )(البقرة: الآية ٤١). يعني لا تكونوا أو من يكف به وأنشد الفراء:

## وإذا هم جاعوا فنش جياع

## وإذا هم طعموا فألأم طاعم

فأتي بالأمرين جميعًا، وأشار أبو الطيب إلي أن من أهواه ينأى عني، ومن أبغضه يقرب منى لسوء صحبة الدهر إياي، كما قال لطف الله بن المعافي:

وما لا أشتهيه إلى يأتى

أري ما أشتهيه يفر مني

ومن أشناه يشب في لهاتي

ومن أهواه يبغضني عنادآ

فليس يسره إلا وفاتى

كأن الدهر يطلبني بثأر

\* \* \* \*

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

ذو العقل يشقى في النعيم بعقله

وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم

ذو العقل يشقي في النعيم

يريد أن العاقل يشقى وإن كان في نعمة لتفكره في عاقبة أمره، وعلمه بتحول الأحوال، والجاهل ينعم وهو في الشقاوة لغفلته، وقلة تفكره في العواقب وقد قال البحتري:

شه للفتى ولا عيش إلا ما حباك به الجهل

أري الحلم بؤسا في المعيشة للفتي

وقال أبو نصر بن نباته:

لا عيش إلا عيش من لم يعلم

من لي بعيش الأغبياء فإنه

وسابق هذه الحلبة بن المعتز في قوله:

ومرارة الدنيا لمن عقلا

وحلاوة الدنيا لجاهلهـــا

وأحسن ابن ميكال في قوله:

العقل عن درك المطالب عقلة عجباً لأمر العاقل المعقول

والعيش عيش الجاهل

وأخو الدراية والنباهة متعب المجهول

وقد قال القدماء: ثمرة الدنيا السرور، وما سر عاقل قط؛ يراد بتفكره في العواقب وتخوفه إياها.

## المتنبئ في المحكمة الشرعية

#### ما عليه:

١- فمن ذلك أنه شبه حلاوة رشفات محبوباته لفمه بحلاوة التوحيد بقوله:

هن فيه أحلى من التوحيد

يترشفن من فمي رشفات

وهذا البيت يدل علي رقة دين المتنبئ ، الذي تساوى عنده التوحيد الذي هو أساس الأعمال ، برشفات محبوباته، فهو قول (كفري) لا يقيم وزناً لدين الله ، بل يسخر منه، وينزله إي أسفل المنازل عندما يشبهه بهذه المعصية التي وقع فيها.

وقد حاول بعض المتعصبين لأبي الطيب توجيه هذا البيت الذي يشهد بقلة دينه توجيها آخر ، فقالوا: بأن التوحيد هو نوع من التمور التي توجد في العراق!!

## إمبراطورية الشعراء وبعضهم اعترف بأن المراد من وقله ((التوحيد)) هو توحيد الله!، ولكنه تمحل في تخريج هذا القول بادعاء أن الدين لا يحكم على الشعر!، وأنه يجوز للشاعر ملا يجوز لغيره من أنواع التجاوزات! يقول القاضى الجرجاني متنبياً هذا الرأي الشاذ (١) في كتابه (( الوساطة بين المتنبي وخصومه )): ( والعجب ممن ينقص أبا الطيب، ويغض من شعره لأبيات وجدها تدل على ضعف العقيدة، وفساد في الديانة . كقوله: هن فيه أحلى من التوحيد يترشفن من فمي رشفات وقوله (٣): وابهر آیات التهامی أنه أبوك وأجدى ما لكم من مناقب وهو يحتمل لأبي نواس قوله: في تهوي لا التثامي أنا لا أعرف ذاك الـــــ يوم في ذاك الزحام وقوله (٤): لا قدر صح ولا جبر يا عاذلي في الدهر ذا هجر يذكر إلا الموت والقبر ما صح عندي من جميع الذي فإنما يهلكنا الدهسس فاشرب على الدهر وأيامه وقوله (١): استمعى ما أبث من أمري عاذلتني بالسفاة والزجر وذاك أنى أقول بالدهسر باح لسانس بمضمر السر كافرة بالحساب والحشر بین ریاض السرور لی شیع لما رووه من ضغطة القبر موقنة بالممات جاحـــدة وإنما الموت بيضة العقر وليس بعد الممات منقلب

أأترك لذة الصهباء نقدآ

حياة ثم موت ثم بعث

وقد روي أنهما لديك الجن.

وقوله (٣):

فدع الملام فقد أطعت غوايتي

ورأيت إيثار اللذاذة والهوي

أحري وأحزم من تنظر آجل

إنى بعاجل ما ترين موكل

ما جاءنا أحد يخبر أنه

لما وعدوه من لبن وخمر حدیث خرافة یا أم عمرو

ونبذت موعظتي وراء جداري وتمتعاً من طيب هذي الدار ظني به رجم من الأخبار وسواه إرجاف من الآثار في النار في الجنة مذ مات أو في النار

فلو كانت الديانة عاراً علي الشعر، وكان سوء الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر، لوجب أن يمحي اسم أبي نواس من الدواوين، ويحذف ذكره إذا عدت الطبقات، ولكان أو لاهم بذلك أهل الجاهلية، ومن تشهد الأمة عليه بالكفر، ولوجب أن يكون كعب بن زهير وابن الزبعرى وأضر ابهما ممن تناول الرسول صلي الله عليه وسلم وعاب من أصحابه بكما وخرسا وبكاء (١) مفحمين؛ ولكن الأمرين متباينان، والدين بمعزل عن الشعر) (٢).

قلت: كيف يكون الدين بمعزل عن الشعر، والله عز وجل قد سمي إحدى سور القرآن بسورة (الشعراء)، فهل هذا إلا لأجل بيان شمول الإسلام وأحكامه للشعراء وأقوالهم؟ وقد قال سبحانه: )ما يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) (ق: ١٨) وقال صلي الله عليه وسلم: ((إن الله قد عفا لأمتي الخطأ والنسيان وكلام غائب العقل)).

ومسألة (علاقة الدين بالشعر) هي مسألة طال فيها الكلام وتشعب، ما بين مؤيد ومعارض، منذ أن بد الشعراء يمارسون تجاوزاتهم الشرعية في أبياتهم الشعرية خائضين في ألوان من الردة والمعصية.

عندما هب أهل الإسلام معنفين لهم، وزاجرين عن ركوب هذا الشطط، ومفارقة الإيمان وأهله، وقابلهم أناس لم يقدروا الله حق قدره، ولم يعطوا شرعه، نصبوا

أنفسهم للدفاع عن تكلم التجاوزات وتبريرها، ثم مفترين مقولة: إن الدين لا علاقة له بالشعر (١).

قال الدكتور ناصر الخنين ملخصاً لقول الصواب في هذه القضية (٢):

(وهذا الكلام مجمل ينبغي توضيحه وتخصيصه ؛ فهناك فرق كبير بين أن يقول شاعر مسلم شعراً حسناً لا يحمل معني الكفر، ولا يقود إلي الإلحاد، بل قد يكون فيه خير، أو دعوة إليه، فهذا الأخير لا ضير فيه، ولا خوف في قبول حسنه واستحسانه، وسماعه واستنشاده، ولنا في رسول الله صلي الله عليه وسلم أسوة حسنه، وذلك حينما استنشد أشعار أمية ب أبي الصلت وسمعها.

أما الصنف الأول: وهو الأشعار الصادرة عن الملم، فإن إسلام الشاعر لا يشفع لأشعاره جميعاً بأن تكون مسلمة، لا شيه فيها، أو مستحقة للاستماع، إنما الذي يستحق ذلك ويفوز به أعاره الحسنة المستطابة، التي انطلقت من الإسلام واستنارت به، ولم تصادمه أو تناقضة، فهي بلا ريب مقدمة علي أمثالها من أشعار الكفار، وذلك لمزية إسلام قائلها، ولصدق معانية، ووضوح تصوره في غالب أحواله؛ لأنه قد استمد هذا الوضوح وذلك الصدق من الإسلام ذاته، لا من خواطره وأهوائه، ولذلك فإن أثرها علي المسلمين حينما يسمعونها أو يقرؤونها أعظم وأبلغ.

وبذلك يتبين: أن الأشعار الصادرة عن المسلم وفيها كفر، أو سخرية بشيء من شعائر الدين، لا تستحق الاستماع من المسلمين، بل إن نفوسهم تتغلق دونها، وقلوبهم تتقبض منها، فينقص قدرها، ولا يكون لها نصيب من العناية، وإن تكن في الذروة الفنية من حيث الصياغة الشعرية.

ولهذا فقد اختلف العلماء في إقامة الحد علي الشاعر المسلم فيما لو جاء في شعره بما يوجب الحد الشرعي.

ولا مرية في أن الأشعار التي تحمل الخبث والفسق يبوء صاحبها بها، وتحور عليه، ولكن لا ينبغي تمكينه هو أو غيره من إشاعة أشعار الفسق والمجون في أوساط المسلمين، وحتى لا ييشككهم في دينهم، أو يفسد عليهم أبناءهم أو ينال منهم).

وقال: - حفظه الله- (١):

(ولو كان الشعر ضرباً من الخيال أو نوعاً من العبث اللفظي الذي لا يلقي له بال، ولا يحمل معني ولا يؤدي إليه، ولا يؤاخذ صاحبه عليه لما أعر الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، اهتمامه إلى شعراء قريش، ولما ألقى لأشعارهم بالا،

يترشفن من فمي رشفات

٢- ومن ذلك قوله (٢):

# إمبراطورية الشعراء شربه ما خلا دم العنقود كل شيء من الدماء حرام فاسقينها فدى لعينيك نفسى من غزال وطارفي وتليدي فهو هنا يحلل شرب الخمر التي يسميها (دم العنقود) وهذا من التقول علي الله بلا علم، بل هو تحليل لما حرم الله ، واعتراض علي حكمه تعالي. وتحريم الخمر ليس مما يجهل، فهي محرمة بنص الكتاب، وذلك في قوله تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَوْلِحُون إِنَّمَا يُريدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَن الصَّالَةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) (المائدة: (٩). وتحليل الذي علم تحريمه بالضرورة من الدين ، هو من الأعمال ( الكفرية) التي هوى صاحبها في حفرة سحيقة، قادته إليها نفسه المتعالية المتكبرة على شرع الله و او امر ه. ٣- ومن ذلك قوله (٢): أبدأ أقطع البلاد ونجمى في نحوس وهمتي في سعود فهو هنا يؤمن بالنجوم، وأن لها تأثيراً في أقدار الشر، وهذا من الضلال المبين ، وقد قال صلى الله عليه وسلم : (( من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد)) (٣). والعجب أن المتنبئ ق ناقض قوله هذا في شعر آخر له يقول فيه (٤):

فتباً لدين عبيد النجوم ومن يدعي أنها تعقلل

ولكنها أخلاق الشعراء الذين يهيمون في كل واد من القول، دون ضوابط أو تذكار لما سلف منهم، فقول أمس منقوض بقول اليوم.

٤- ومنها قوله:

فاطلب العز في نظي وذر الذ لولو كان في جنان الخلود

وهذا امتهان لجنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب، وهو يعلم أن من دخل الجنة فإنه لا يصيبه فيها ذل ولا خزي، بل هو عزيز في الدنيا، وعزيز في الآخرة، قال تعالى: (لِلَهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) (المنافقون: الآية ٨).

وأما من دخل النار فإنه في ذل وهوان، وقال تعالى عن أصحاب النار: (تَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الدُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِي)(الشورى: الآية٥٤).

ومن كان منهم عزيزاً في الدنيا فإن عزه الموهوم ينقلب ذلاً وخزياً يوم القيامة، وفي ذلك قول الله عن (كبار) أهل النار: )دُق إنَّكَ أنْتَ الْعَزيزُ الْكَريمُ) (الدخان: ٤٩). أي في الدنيا ، وهذا من باب السخرية به، وزيادة حسرته عندما يتذكر عزة السابق. قال ابن كثير: (أي قولوا له ذلك علي وجه التهكم والتوبيخ).

٥- ومن ذلك قوله (١):

#### \_\_ه غریب کصالح فی ثمود

أنا في أمة تداركها اللـــ

وهذا القول منه في باب التعاظم الذي عرف به الشاعر، وإلا فكيف يشبه هذا الشاعر المسرف نفسه بنبي الله صالح – عليه السلام – ؟!

٦- ومن ذلك قوله (١):

#### أحداً وظنى أنه لا يخلق

لم يخلق الرحمن مثل محمد

ولقد صدق الشاعر في هذا القول لو كان يقصد بمحمد الممدوح رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم الخلق بلا شك كما قال صلى الله عليه وسلم: (( أنا سيد ولد آدم و لا فخر)).

ولكن الشاعر يقصد بمحمد هذا ممدوحه. وهذا القول: كذب عظيم وغلو فاحش ، لا يتفوه به مسلم، وهو من الافتراءات علي الله عز وجل.

ولكن، قد قلت سابقاً بأن المتتبئ يرتكب العظائم في سبيل تحقيق طموحاته الدنيوية الدنيئة.

٧- ومن ذلك قوله (٣):

## ألا كل سمح غيرك اليوم باطل وكل مديح في سواك مضيع

وقد كذب الشاعر، إن مدح الله عز وجل، ومدح رسوله عليه الصلاة والسلام ليس بمضيع، بل هو مما يدخره الإنسان لنفسه في الآخرة، وقد قال صلي الله عليه وسلم: لأحد الشعراء لما قال: (إنى قد حمدت ربى عز وجل بمحامدة

ومدح) قال صلي الله عليه وسلم: ((أما إن ربك عز وجل يحب المدح)). أي يحب من عبده أن يمدحه ويحمده، فيثبته على ذلك ولا يضيعه.

٨- ومن ذلك قوله (٢):

يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره

لا يجبر الناس عظماً أنت كاسره ولا يهيضون عظماً أنت جابره

وهذا القول لا يصلح إلا في حق الله تعالى، فهو الملاذ والمستعاذ ، وهو الذي لا يجير الناس من كسر، ولا يهيضون من جبر ، قال شيخ الإسلام في هذين البيتين: (إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى) (٣).

٩- ومن ذلك قوله (٤):

أنى يكون أبا البرية آدم وأبوك والثقلان أنت محمد

يفني الكلام ولا يحيط بفضلكم أيحيط ما يفني بما لا ينفد

وهذا من الغلو الفاحش في المدح، والذي لا ينفد فضله هو الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل: (مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ )(النحل: الآية ٩٦).

١٠- ومن ذلك قوله (١):

دعوتك عند انقطاع الرجا ع والموت منى كحبل الوريد

دعوتك لما براني البلاء وأوهن رجلي ثقل الحديد

والمسلم الحق يلتجئ إلي الله عز وجل عند الكرب، ويدعوه عند انقطاع رجائه بالناس، قال تعالى: )أمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطُرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ)(النمل: الآية ٢٦) (٢).

١١- ومن ذلك قوله (٣):

يا من نلوذ من الزمان بظله أبداً ونطرد باسمه إبليسا

والذي يطرد إبليس هو المولى عز وجل، قال تعالى: )فَإِذَا قَرَأَتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ الشّيْطَانِ الرَّحِيمِ). وقال صلى الله عليه وسلم: (( إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين)) (٥) فالشيطان يطرد بذكر الله ــ تعالى ــ.

وهذا البيت من حقه أن يقال في الله عز وجل وذكره، لا في بشر قد يكون ممن قد تلاعب به الشيطان يمنة ويسرة.

١١- ومن ذلك قوله (٦):

أو كان صادف رأس عازر سيفه في يوم معركة لأعيا عيسى

أو كان لج البحر مثل يمينه ما انشق حتى جاز فيه موسى

أو كان للنيران ضوع جبينه عبدت فصار العالمون مجوسا وهذه الأبيات من السخرية بمعجزات الأنبياء ، وعدم حفظ مكانتهم عليهم السلام.

فالمتنبئ يزعم – وهو كاذب – أن سيف الممدوح لو ضرب به عازر (١) لما استطاع عيسى عليه السلام أن يحييه!! ونسي الشاعر أن إحياءه عليه السلام كان بإذن الله لا بإذنه. قال تعالى عن عيسي \_ عليه السلام \_ أنه قال : ) وَأَحْيِى الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ) (آل عمر ان: الآية ٤٩).

وهكذا انشقاق البحر لموسى \_ عليه السلام \_ هو بإذن الله.

١٣ \_ ومن ذلك قوله (٣):

وكأنما عيسى بن مريم ذكره وكأن عازر شخصه المقبور

وهذا من احتقار الأنبياء \_ عليهم السلام \_ عندما يشبه ممدوحه بهم.

١٤ \_ من ذلك قوله (٤):

فأعيذ إخواته برب محمد أن يحزنوا ومحمد مسرور

أو يرغبوا بقصورهم عن حفرة حياه فيها منكر ونكيـــر

وقد القول من الافتراء وادعاء علم الغيب، حيث يزعم أن هذا الميت سيحييه منكر ونكير في قبره! وهو بهذا القول يزعم أنه يعري ويواسي أهله.. وكان الأحري به أن يعزيهم بما ثبت في السنة الصحيحة، من الدعوة إلي الصبر والرضى بالقدر.

١٥-ومن ذلك قوله (١):

ملك تصور كيف شاء كأنما يجرى بفضل قضائه المقدور

وهذا ادعاء سخيف، حيث يزعم أن القدر يوافق ممدوحه في كل ما يريد. وهذه لم تكن للأنبياء وهم أشرف الخلق وأفضلهم، فكيف بغيرهم ممن قد يكون من السلفة!؟

وقد قال تعالى لشرف خلقه: ) وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ).

1٦-ومن ذلك قوله (٣):

## فما ترزق الأقدار من أنت حارم ولا تحرم الأقدار من أنت رازق

وهذا القول لا يصلح إلا لله عز وجل، فهو الذي إذا أراد رزق عبد من عباده فلن يحرمه أحد هذا الرزق، وإذا أراد حرمانه منه فلن يرزقه سوي الله.

قال تعالى: )وَ إِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرِّ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلا رَادَّ لِفَصْلِهِ ).

١٧-ومن ذلك قوله (٢):

## خرقاء تتهم الأقدار والهربا

إن المنية لو لاقتهم وقفت

وهذا غلو قد تجاوز الحد، حيث يزعم أبو الطيب أن الموت يفرق ويخاف من ممدوحه، والله قد أخبرنا بأن الناس هم الذين يفرون من الموت الذي هو ملاقيهم لا محالة: )قُلْ إنَّ الموت الذي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُم).

١٨-ومن ذلك قوله (٤):

#### لأعطوك الذي صلوا وصاموا

ولو يممتهم في الحشر تجدو

وهذا كذب من القول لا يجيده غير الشعراء! فهو يخبر عن كرم ممدوحيه بأنه قد تجاوز الحد، وأنك لو استمنحتهم شيئاً يوم الحشر النبي صلي الله عليه وسلم فإنه من شدة كرمهم سيعطونك صلاتهم وصيامهم!! والله يقول عن ذلك اليوم العظيم: (يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِعٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأَنٌ يُعْنِيهِ).

١٩-ومن ذلك قوله (١):

عليك صلاة ربك والسلام

وأعطيت الذي لم يعط خلق

وهذا القول لا يصلح إلا لنبينا محمد صلي الله عليه وسلم فهو الذي أعطي ما لم يعط خلق غيره، فقد قال صلي الله عليه وسلم: (( أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي)) ٢ وهو الذي يصلي عليه ويسلم، هو وإخوانه الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأما غيرهم فلا يخص بصلاة أو سلام.

قال ابن القيم \_ رحمه الله \_ بعد ذكره الخلاف في هذه المسألة \_ : (وفصل الخطاب في المسألة: أن الصلاة عي غير النبي صلي الله عليه وسلم ؛ إما أن تكون علي آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول؛ فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم ، وجائزة مفردة.

وأما الثاني: فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموماً الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم؛ جاز ذلك أيضاً ، فيقال : (( اللهم صل علي ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين))، وإن كان شخصاً معيناً، أو طائفة معينة، كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به.

ولو قيل بتحريمه لكان له وجه. ولا سيما إذ جعله شعاراً له، ومنع منه نظيره، أو من هو خير منه، وهكذا كما تفعل الرافضة بعلي \_ رضي الله عنه \_ حيث ذكروه قالوا: عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه، فهاذ ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعاراً لا يخل به، فتركه حينئذ متعين، وأما إن صلى عليه أحياناً بحيث لا يجعل ذلك شعاراً ، كما يصلى علي دافع الزكاة وكما قال ابن عمر للميت : ((صلى الله عليه))، وكما صلى النبي صلي الله عليه وسلم على المرأة وزجها، وكما روي عن على من صلاته على عمر، فهذا لا بأس به، وبهذا التفصيل تتفق الأدلة، وينكشف وجه الصواب ، والله الموقى) (١).

٢٠ - ومن ذلك قوله (٢):

ما يدهش الملك الحفيظ الكاتبا

فلقد دهشت لما فعلت ودونه

وهذا افتراء على ملائكة الله الكرام ، حيث زعم أنها تدهش من أفعال ممدوح المتنبئ ! والكتبة الحافظون لا يدهشون، وإنما يحصون أعمال بني آدم عليهم. قال تعالى: (وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَاماً كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ)

٢١-ومن ذلك قوله (٥):

لك كلما أزمعت أمراً أزمعا

نفذ القضاء بما أردت كأنه

# إمبراطورية الشعراء والقضاء لم يجر بما يشتهي أنبياء الله \_ عليهم الصلاة والسلام \_ فكيف بمن سواهم ممن يزعم المتنبئ أن القضاء ينفذ حسب ما يريدون!؟ ٢٢-ومن ذلك قوله (١): لك جلالاً ويوسفاً في الجمال من يزره يزر سليمان في المــ وقد سبق مثل هذا ، حيث شبه المتنبئ ممدوحيه بالأنبياء \_ عليهم الصلاة والسلام ـ وهو من الغلو. ٢٣-ومن ذلك قوله (٢): رجل طينه من العنبر الور د وطین العباد من صلصال فبقيات طينه لاقت الما ء فصارت عذوبة في الزلال وهذا من غلوه المعتاد في ممدوحه في تصويره بصورة غير البشر الآخرين؛ قاصداً هباته وعطاياه! ٢٤-ومن ذلك قوله (٣): طلبنا رضاه بترك الذي رضينا له فتركنا السجودا فقد رضي المتنبئ أن يسجد لممدوحه \_ والعياذ بالله \_ والسجود كما هو معلوم لا يجوز لغير الله، وعندما عاد معاذ \_ رضي الله عنه \_ من اليمن وكان قد شاهدهم لعظمائهم ، أراد أن يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك (١). ٢٥-ومن ذلك قوله (٢): فى الناس ما بعث الإله رسولاً لو كان علمك بالإله مقسماً لو كان لفظك فيهم ما أنزل الق رآن والتوراة والإنجيلا وهذا غلو فاحش وقول (كفري) يقشعر جلد المؤمن من سماعه، حيث زعم الشاعر لممدوحه أن علمه كعلم الأنبياء ، وأن لفظه كالقرآن والإنجيل

و التور اة!! نعوذ بالله من الكفر و الضلال.

٢٦-ومن ذلك قوله (٣):

فقد أحصيت حبات الرمال متى أحصيت فضلك في كلام

## وأنت لها النهاية في الكمال

وإن بها وإن به لنقصاً

وهذا من الغلو في المدح، وإلا فإن النهاية في الكمال ليس إلا لله عز وجل فهو سبحانه (( السيد الذي كمل في سؤدده، العليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد)) (٤).

٢٧ - ومن ذلك قوله (١):

من لم یکن لمثاله تکوین

يا بدر إنك والحديث شجون

ما كان مؤتمناً بها جيرين

لعظمت حتى لو تكون أمانة أ

وهذا القول فيه تنقص من جناب جبريل \_ عليه السلام \_ الذي أخبر الله عنه بأنه: (ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ) (٢٠)مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ).

فالله عز وجل قد أخبرنا بأمانة جبريل \_ عليه السلام \_ وأنه غير متهم والمتنبئ يزعم أنه قد يخون أنه قد يخون الأمانة!! وهذا القول من الأقوال (الكفرية)، ولا يشك في هذا مسلم.

٢٨ - ومن ذلك قوله (٣):

#### إلا الإلك وأنت يا بدر

ما يرتجى أحد لمكرمـــة

لقد أخطأ المتنبئ عندما ساوى بين ممدوحه وبين الله عز وجل بحرف (الواو) الذي يقتضي المشاركة والمساواة ، وكان الصواب أن يعطف بحرف (ثم) الذي ينزل المخلوق عن رتبة الخالق عز وجل، وعندما قال رجل للنبي صلي الله عليه وسلم : ما شاء الله وشئت ، قال له صلي الله عليه وسلم : ((أجعلتني لله ندأ)) (٤).

٢٩ – ومن ذلك قوله (١):

ق ولا يهتدي إليك أثام

حسبك الله ما تضل عن الح

فهو يدعي العصمة لمدوحه ، فهو دائماً علي الحق ، وهو دائماً لا يرتكب الأثام!

٣٠- ومن ذلك قوله (٢):

وقد كنت استسقي الوغي والقنا

فأصبحت أستسقي الغمام لقبرها

فأحوال القبور وساكنوها لا يؤثر فيهم الأمطار ولا السيول، وإنما هي رحمة الله عز وجل ثم العمل الصالح، فمن عمل خيرا فسح له في قبره، وأتاه من الجنة ما يسره ولو كان مدفوناً وسط صحراء محرقة، ومن عمل شرا ضيق عليه قبره، وأتاه الله من سموم النار ما يسوءه، ولو كان مدفوناً وسط حدائق ذات بهجة.

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن المؤمن بعد موته بأنه ((يفسح له في قبره مد بصره)) وأما الكافر والمنافق (• يضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه)) (٣) نسأل الله العفو والعافية.

٣١-ومن ذلك قوله (٤):

للحق أنت وما سواك الباطل

أما وحقك وهو غاية مقسم

وهذا قسم بغير الله، وهو شرك أصغر، حذرنا منه رسول الله صلي الله عليه وسلم بقوله: (( من حلف بغير الله فقد أشرك)) وقال صلي الله عليه وسلم: (( من حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) وقال ابن مسعود \_ رضي الله عنه \_ : (( لأن أحلف بالله كاذباً خير من أحلف بغير الله صادقاً )) وهذا من كمال فهمه \_ رضي الله عنه \_ لأن الحلف بالله كاذباً معصية، والحلف بغيره ولو كان المرء صادقاً فيه شرك، وفرق فيما بينهما.

والقسم بغير الله هو مما تساهل فيه الشعراء قديماً وحديثاً ، فهم يقسمون بالمحبوب ، وبصفاته الخلقية والخلقية قاصدين تعظيمه بزعمهم.

٣٢-ومن ذلك قوله (١):

ة في كل مليحة ضراتها

وتري المروة والفتوة والأبو

في خلوتي لا الخوف من تبعاتها

هن الثلاث المانعاتي لذتي

فقد صرح المتنبئ هنا أن الذي يمنعه من اللذات ليس الخوف من الله عز وجل، وإنما هو المروءة والأبوة. وكان الأجدر به أن يمتنع عن اللذات خوفاً من الله! ليكتب له أجر هذا الامتناع. قال تعالى: (وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّقْسَ عَن اللهَوَى) (٤٠)فَإِنَّ الْجَنَّة هِيَ الْمَأْوَى).

٣٣-ومن ذلك قوله (٣):

بعثت إلى المسيح به طبيبا

فآجرك الإله على عليل

وهذا يلحق بسابقه، ففيه لأنبياء الله \_ عليهم السلام \_ عندما يشبههم بغيرهم، أو يبتذل ذكرهم.

٣٤-ومن ذلك قوله (١):

يبني به ربنا المعالى كم بكم يغفر الذنوبا

والذنوب لا تغفر بأحد، إنما يغفرها الله برحمته، قال تعالى: ) وَمَنْ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِنَّا اللَّهُ )(آل عمر ان: الآية ١٣٥).

٣٥-ومن ذلك أنه يعتقد أن علياً \_ رضي الله عنه \_ هو الوصبي بعد سول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه عقيدة الشيعة الإمامية والزيدية، ويقول المتتبى في مدح طاهر ابن الحسين(٣).

هو ابن رسول الله وابن وصيه وشبههما شبهت بعد التجارب

٣٦-و هو يذم أحد الأموات الذين يبغضهم بقوله (٤):

قالوا لنا: مات إسحاق! فقلت لهم: هذا الدواء الذي يشفي من الحمق

إن مات مات بلا فقد ولا أسف 🥏 أو عاش بلا خلق ولا خلق

منه تعلم عبد شق هامته خون الصديق ودس الغدر في الملق

وحلف ألف يمين غير صادقة مطرودة ككعوب الرمح في تسق

ما زلت أعرفه قرداً بلا ذنب صفراً من الباس مملوءاً من النزق

كريشة في مهب الريح ساقطة لا تستقر على حال من القلق

تستغرق الكف فودية ومنكبه فتكتسى منه ريح الجورب العرق

فسائلوا قاتليه كيف مات لهم موتاً من الضرب أو موتاً من الفرق

وهذا القول دليل علي وقاحة المتنبئ، حيث تعرض للأموات في قبورهم بهذا الهجاء المر، والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: (( إذا مات صاحبكم فدعوه، لا تقعوا فيه)) (١).

٣٧-ومن ذلك قوله (٢):

صدق القول في صفات البراق

ما رآها مكذب الرسل إلا

فهو يشبه فرسه بالبراق الذي ركبه رسول الله صلي الله عليه وسلم الإسراء والمعراج، وقال صلي الله عليه وسلم عنه لأنه: ((فوق الحمار ودون البغل، يقع خطوه عند انقضاء طرفه..)) (٣).

فالبراق خلق من خلق الله لا يشبهها شيء من حيوانات الدنيا، مهما ادعى المتنبئ خلاف ذلك.

٣٨-ومن ذلك قوله (٤):

مودع دینه و دنیهاه

يا راحلاً كل من يودعــه

والراحل أو المسافر لا يأخذ معه إلا دينه هو، أما دين المودعين فهو باق معهم؛ لأنه مجموعة من الأقوال والأعمال الملازمة للإنسان.

وقد أمر صلي الله عليه وسلم أن يقال للمسافر عند سفره، لا أن يحفظ هو دين الآخرين، كما يزعم المتنبئ.

٣٩-ومن ذلك قوله (٢):

به يبدأ الذكر الجميل ويختم

لحب ابن عبد الله أولى فإنه

والذي يبدأ به الذكر الجميل ويختم: الله \_ عز وجل \_ فقد علمنا رسوله صلي الله عليه وسلم أن نبدأ أعمالنا باسمه تعالى، وعلمنا أن نختم بذكره تعالى، سواء بالحمد أو الاستغفار.

٤٠ - ومن ذلك قوله (٣):

ولا رزق إلا من يمينك يقسم

فلا موت إلا من سنانك يتقي

وأسباب الموت كثيرة كما قيل: تعددت الأسباب والموت واحد.

لا كما يزعم المتنبئ بأنه لا موت إلا من سنان ممدوحه.

وأما الرزق فهو من عند الله عز وجل ، قال سبحانه: (ابْنَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ) (ا) وقال (خَالِق غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لا إِلْهَ إِلَّا هُو فَأَتَّى تُؤْفَكُونَ) وصدق على المتنبئ قوله تعالى: (يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ) . فهو يعلم أنه لا رزاق إلا الله ، ثم ينسب ذلك إلى غيره.

٤١-ومن ذلك قوله عن خيمة سيف الدولة (٤):

ولكن أشار بما تفعل

فما اعتمد الله تقويض ها

وهذا من الافتراء على الله أنه أراد تقويضها قاصداً توجيه سيف الدولة إلى ملاقاة أعدائه!

٤٢ - ومن ذلك قوله (٥):

أكان تراثاً ما تناولت أم كسبا

ولست أبالى بعد إدراكى العلا

فهو يهدف إلى العلا ،سواء ورثه من آبائه، أو كان كسباً له قد اجتهد في تحصيله، وهذا العلا الذي يعنيه المتنبئ هو علو الصيت بين الناس، وتولى الضيع والإمارات ، فهو الذي أجهد فيه نفسه، وضيع عمره \_ كما سبق.

٤٣-ومن ذلك قوله في ممدوحه (١):

ه بدیل ولا لما رام حام

الذي ليس عنه مغن ولا منك

وهذا القول لا يصلح إلا لله عز وجل ، فهو الذي ليس عنه مغن ، ولا منه بديل. كما قال صلى الله عليه وسلم: (( الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيع غير مكفي و لا مودع و لا مستغني عن ربنا)) (٢).

٤٤ - و من ذلك قوله: -

قسماً به وبحسنه وبهائه

فومن أحب لأعصينك في الهوى

٥٥ - ومن ذلك قوله (٤):

وأنت لعلة الدنيا طبيب

وكيف تعلك الدنيا بشيء

وهذا من الغلو في المدح، حيث جعل ممدوحه طبيباً لجميع علل الدنيا، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، فهو ((الطبيب))(٥) سبحانه ، هو الذي يشفى عباده، ويصلح أحوالهم ، كما قال إبراهيم \_ عليه السلام \_ : )وَ إِذَا مَرضَتُ فَهُوَ

٤٦-ومن ذلك قوله (١):

تفارقه هلكي وتلقاه سجدا

تظل ملوك الأرض خاشعة له

والسجود لغير الله لا يجوز \_ كما سبق \_.

٤٧ - ومن ذلك قوله (٢):

وتحمد الأسنة والشفار

تخر له القبائل ساجدات

٤٨ - و من ذلك قوله (٣):

وما لاقني بلد بعدك م ولا أعتضت من رب نعماي رب ونقول لأبي الطيب: حتى الله لم تعتض به عن ممدو حك؟! قال تعالى: )ومَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللّهِ ) فهو سبحانه رب النعم الذي يستحق التمجيد والتفرد بهذا المدح.

٤٩ - ومن ذلك قوله (٥):

وساذا المكارم لاذا الشطب

أيا سيف ربك لا خلقك

كيف يزعم المتنبئ أن سيف الدولة الحمداني هو سيف الله؟!

وهل كان سيف الدولة يقاتل الأعداء دفاعاً عن دين الله عز وجل، أم كان دفاعاً عن أرضه ودياره؟! والحق أنه لا يطلق هذا اللقب (سيف الله) إلا على من أطلقه رسول الله صلي الله عليه وسلم عليه، كخالد بن الوليد \_ رضي الله عنه (١) \_ أما غيره فلا ندري أكان سيفاً لله أم سيفاً لمصالحة ودولته؟!

٥٠-ومن ذلك قوله (٢):

يا أمة ضحكت من جهلها الأمم

أغاية الدين أن تحفوا شواربكم

ونحن نعلم كالمتنبئ أن الدين ليس غايته إحفاء الشوارب، وإنما هي سنة وردت عن رسول صلي الله عليه وسلم بقوله: ((أحفوا الشوارب)) (٣) فمن عمل بها فقد فاز بالأجر والمغنم، ومن خالفها فقد خالف سنة النبي صلي الله عليه وسلم ومع ذلك لا يجوز لأبي الطيب أن يسخر من هذه السنة النبوية بهذا القول الذي يوحى باحتقارها.

٥١-ومن ذلك قوله (٤):

شهيد بوحدانية الله والعدل

فتمليك دلير وتعظيم قدره

وهذا أيضاً من الافتراء علي الله بأنه عادل إذ ملك ممدوح المتنبئ (دلير) وعظم قدره!.

٥٢-ومن ذلك قوله (١):

وورت بالذى أراد زناده

جاء نيروزنا وأنت مراده

٥٣-ومثله قوله (٢):

راية فارسية أعياده

عربي لسانه فلسفي

وهذا من الفرح بأعياد الفرس المشركين الذين يبتهجون بالنيروز (٣)ويشاركهم في ذلك مدعو الإسلام ((الرافضة)) من أبناء الفرس، الذين يحنون إلي تراث آبائهم.

ومعلوم أن الفرح بأعياد الكفار وتهنئتهم بها حرام شرعاً، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

((مخالطة غير المسلمين في أعيادهم محرمة؛ لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالي: ) وتَعَاونُوا عَلَى الْبرِ والثَّقُورَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الْبرِ وَالثَّقُورَى وَلا تَعَاونُوا عَلَى الْإِثم وَالْعُدُوانِ )

ولأن هذه الأعياد إن كانت لمناسبات دينية؛ فإن مشاركتهم فيها تقتضي إقرارهم علي هذه الديانة ، والرضى بما هم عليه من الكفر، وإذا كانت الأعياد لمناسبات غير دينية؛ فإنه لو كانت هذه الأعياد في المسلمين ما أقيمت ، فكيف وهي في الكفار؟ لذلك قال أهل العلم: إنه لا يجوز للمسلمين أن يشاركوا غير المسلمين في أعيادهم، لأن ذلك إقرار ورضى بما هم عليه من الدين الباطل ثم إنه معاونة على الإثم والعدوان) (١).

٤٥-ومن ذلك قوله (٢):

وإتيانه نبغى الرغائب بالزهد

لنا مذهب العباد في ترك غيره

بأرجان حتى ما يسئنا من الخلد

رجونا الذي يرجون في كل جنة

وفي هذين البيتين أفصح المتنبئ بكل وضوح عن هدفه من مدح الممدوح؛ إذ هو يبحث عن (الرغائب) لا غير، وهو يشبه فعله هذا بفعل العباد الذين يخلصون العباد لله عز وجل طالبين جنته، هاربين من ناره، فالمتنبئ قد حقق (الإخلاص) في قصد الممدوح وحده دون غيره مبتغياً (رغائبه)!.

٥٥-ومن ذلك قوله (٣):

فهذا وإلا فالهدى ذا فما

فإن يكن المهدي من بان هديه المهدي؟

ويخدع عما في يديه من النقد

يعللنا هذا الزمان بذا الوعد

وهذا القول فيه سخرية ثابتة عند أهل السنة والجناعة ، وهي عقيدة خروج المهدي ، وقال صلي الله عليه وسلم: (( لا يكون في أمتي المهدي)) (١).

أما المتنبئ فمهديه غير مهدي المسلمين، ،وإنما هو ممدوحه الذي قد بان هديه، كما يزعم شاعر المديح!

٥٦-ومن ذلك قوله (٣):

وعبده كالموحد الله

الناس كالعابدين آلهـة

وهذا من الغلو في المدح الذي برع فيه المتنبئ ، ولو كان على حساب دينه وعقيدته، فهو هنا يشبه حاله مع ممدوحه كحال المخلصين مع الله عز وجل.

٥٧-ومن ذلك قوله (٣):

سليمان لسار بترجهمان

ملاعب جنة لو سار فيها

وهذا تبذل لاسم نبي الله سليمان \_ عليه السلام \_ وكذب عليه، حيث ادعي أنه سيحتاج إلي ترجمان عندما يسير ي هذا الشعب، والله قد أخبرنا بأنه قد علمه منطق الحيوانات. وقال سبحانه عنه \_ عليه السلام \_ : ) وقال يا أيُّها النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْء)

٥٨-ومن ذلك قوله (١):

وعلمكم مفارقة الجنان

أبوكهم آدم سن المعاصي

وهذا تهور من المتنبئ ، حيث زعم أن آدم — عليه السلام — قد سن لنا المعاصبي وارتضاها ، وهو — عليه السلام — إنما أذنب ذنبا تاب منه، ثم قدر الله عليه مفارقة الجنة، ثم ابتلاه بهذه الدار النكدة؛ ليعود بشوق عظيم إلي الجنة مرة ثانبة.

٥٩-ون ذلك قوله (٢):

إلى من ما له في الناس ثان

فإن الناس والدنيا طريق

وهذا كذب من الشاعر \_ فالذي ماله في الناس ثان هو رسول الله صلي الله عليه وسلم لا ممدوح المتنبئ.

٦٠-ومن ذلك قوله (٣):

ولولا كونكم في الناس كانوا وهذا يلحق بما مضى من الغلو في المدح

> ٦٦ – ومنه أيضاً قوله :-ولم أقل مثلك أعني به

سواك يا فرداً بلا مشبه

هذا ما تيسر لي من ملاحظات على ديوان المتنبي من أخطاء، تجاوز فيها حدود الشرع، أحببت أن لا يتسامح فيها قراؤه ومحبوه، أو يغضوا الطرف عنها.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين والحمد لله رب العالمين

مع تحيات:

مكتبة قصيمي نت لروائع الكتب

http://www.qassimy.com/vb/forumdisplay.php?f=67

واس: مشرف المكتبة

waas@hotmail.com

الشكر لموقع قووه